



قائيف نخبذ مرًالباحثين العراقيين

الجزوالشا بى

بغسناد ١٩٨٥

# العصورالقديمية ٢٠

النصدالأند **ولأولارة ونظام والحكم** 

د شهامی شعیدالأحمد الية الإداب \_ جامة بقداد

#### مليك وسيلطته

في الوقت الذي تبدأ فيه مطوماتنا عن الادارة مع قراءة المدونات بعد ظهور الكتابة في حدود اواسط الالف الرابع قءم فأن العصور الطويلة التي سبقت التاريخ منذ نشوء القرى الاولى لابد أن تكون قد شهدت رؤساء اداروا امور الجماعة وانظمة حكم لا نعرف عنها الآن شيئًا • ففي جانب من القرية عند موقع تل الصوان جنوب سامراء عثر على دار واسعة ذات غرف كثيرة ربما كانت قصرا لرئيسها الا ان عدم وجود الكتابات جعلت معرفتنا لا تعمدو التخمين .

ورد في اثبات ملوك السومريين ذكر ملوك حكموا قبل الطوفان في مدن سومرية جنوبي العسراق غابت غالبية اخبارهم ، الامر الذي يفسر الارقام الخيالية التمي أعطيت لفترات حكمهم • وظهرت في عصر العبيد المستوطنات الزراعية الواسسعة التي مارس سكانها الزراعة الكثيفة المعتمدة على الارواء والسيطرة على مصادر الماه (شق الترع وبناء السدود والخزاقات ودرء اخطار الفيضان)، وتغطية الاستهلاك المعلي بانتاجها، واستعمال الفائض لتبادل ما فيتقر اليه البلد من الموردية من الخارج كل هذه لابد ان تكون قد رحتها حكومة مركزية قوية اشاعت النظام وحققت الامن وقاست بواجباتها خير قيام لم تصلنا اخبارها و ووضع ظام العمكم في المدويلات السومرية الاولى خلفية طويلة وتطورا سياسيا غير معروف لدينا الان وقد يكون الكهنة في بادى، ولام هم العمكام الاوائل خاصة وان المعتقدات الدينية تؤكد بان البشر قد خلقوا لخدمة الالهة وتوفير ما تعتاجه و وان الم كل مدينة هو ملكها العقيقي خلقوا لخدمة الالهة وتوفير ما تعتاجه و وان الم كل مدينة هو ملكها العقيقي صراعا بين الملك والكهنة والامئلة متوفرة عن كهنة كان لهم نفوذ وامسم مثل دودو كاهن لكش زمن انتمينا وكان الاخير في البداية كاهما اعلى لال

واضاف ايناتارزى حاكم لكش جميع صلاحيات الكاهن الاعلى لوظائمه وقسم رئاسة مختلف معابد المدينة بين افراد عائلته ، ومرت ازمنة زادت فيها حدة المنافسة بين الملك والكهنة حتى وضع اورواينمكينا(اوروكاجينا) حسدا لاستغلالهم ،وترينا اصلاحاته بان سلطة الملك اخذت بالاستقلال التام عسن الكهنة ونمت حوله طبقة جديدة من موظفيه، وقد يكون المعبد نفسه (او جناح خاص في الاغلب)هو المكان الذي كان يسكن فيه الملوك الاوائل ويديرونمنه امور المدولة وكان لقب كلكامش في الميداية السيد (آين) ثم اتخذ لقسب الملك وكان السيد يميش في معبد السه المدينة وهو كاهنه الاعلى ،

من المعقول الافتراض بان الملك بادى، ذي بدء كان عبارة عن شخص هو المقدم بين اقرائه اختير لترعم المدينة في الحرب ، ففي حالة تعرض البلاد للخطر وخاصة الهجوم الخارجي او الفيضان يعمد اهل البلدة الى

اختيار حاكم منهم تتوفّر فيه صفات الزعامة من حنكة وشجاعة لادارة دفة الدولة يخولون عليب اسم الملك و الدولة يخولون عليب اسم الملك و وظهر ان الزعماء الذين اختيروا بهذه الطريقة قد استأثروا بالسلطة وادعموا ارتباطهم بين الناس واورثموا منصبهم لابنائهم و

كانت المهام الدينية في بداية تشوء الملكية بيد الحاكم ولما كشرت واجباته انصلت المهام الدينية عن الزمنية فاختص الكهنة بامور الدين وتفرغ هو لشؤون الدولة فسكن في قصر خاص به مع اسرته وحافيته وسعي الحاكم انسي (وكيل الآله) او الملك و والمعروف ان الملك كان حاكما مستقلا يدير جاوزت منطقة حكم الانسي ما وراه حدود مدينته واعترف به معبد الليسل في مدينة شر فيحمل انذاك لقب ملك ويحمل كل حاكم في مدينة تابعة للانسي لقب حاكم (كورنيتا) في وقت كانت به ادارة المهيد بيسد موظفين خاصين يشرف عليهم الأنسي و كان موظفو الدولة مسؤولين امام الانسي ومرتبطين به يستحصلون له الضرائب عن القطمان والقوارب ومصائد السمك ورسوم مواقع كيش والملاق و وعاش الملك او الآنسي في قصر ، وعثر على قصدور فسي به يستان والمالق و وعاش الملك او الآنسي في قصر ، وعثر على قصدور فسي بنايتان كبيرتان متجاورتان كل منهما ذو غرف كثيرة مفتوحة على ساحات معاقد يدلل على رسوخ منصبه وقوته ، وعثر في قصر كيش على ظاعة كبيرة مع عد مديا عديد على عدد الوسط ،

ادار الانسي مبتلكات اله المدينة وهو القائد في العرب والقاضي ورأس السلطة الدينية والمسؤول عن الاعمال العامة ، وتدل ضخامة المقبرة الملكية في اور وثراء مكتشفاتها على رفعة مركز الملك خالاً، عصر فعر السلالات ، وتربنا نصوص شروباك من عصر فجر السلالات الثالث أن الملك كان ذا مركز سام ، واحتوى قصره على الكثير مـن الموظفين امثال الوكلاء والحجــاب والسقاة والموسيقيين والطباخين حيث نعرف وجسود ١٤٤ ساقيا و ١٣٢ موسيقارا ومغنيا و ٦٥ طباخا . وتؤكسه اسطورة ايتانا والنسر على هبوط الملكية الى الارض بعد الطوفان في مدينة كيش ، وكانت الملكية حسب ما بظهر قد عادت الى السماء عند حلول الطوفان لحمايتها من الخطر ، فالملكية كانت مقدمة وهي هبة الالهة الى البشر حتى يعيشوا في نظام وأمن • وتذكر الاسطورة انبه لمنا تزلست الملكيسة وشناراتها الى الارض وبعنث الالبه الليسل والالهبة عشستار عن راع للبشير ، حيث ليم يكسن في الارض آنذاك ملك فلم يجدا احد' في البدايمة فنصب الآله الليل ملكا مسن البشر • وقد اختير للملكية عند نزولهما بعد الطوفسان ايتانما الراعي، وتذكر الاسطورة صعود ايتانا الى السماء للحصول على نبتة تشفيه من العقم ، وتبدأ الاسطورة بالعبارة ( ان مدينة كيش تبكي ) لان ملكها عقيم مما يعرض سلامة البلدة بعد وفاته الى الخطر • وبسبب حلول الملكية في كيش اولا ظل ملك كيش يتمتع بمركز كبير . ولما سيطر ميسا نتيهادا ملك اور على كيش فضل استعمال لقب ملك كيش الذي اتعفذه سرجون الأكدى بعد ذلك • وتذكــر اسطورة ايتانا كون الصولجان والتاج وعصا الراعــي وغيرها من اشارات الملكية موضوعة امام الاله انو ملك الالهة في السماء .

وتذكر اسطورة سومرية كيف ان الالهة انانا لما ارادت رخاء مندينتهسسا اوروك ، صممت على زيارة اريدو لجلبمعالم المدنية منها ،وعددت الاسطورة مائة عنصر من عناصر التحضر تضمنت التسعة الاولى منها القيادة والتساج والصولجان واشسارات الملك ما يدل على الاهمية الكبيرة التسي علقها السومريون على الملكية كعنصر اساس لنشوء المدنية ، وفي نص من فترة لاحقة ذكر الناسخ اعداء المدولة وغزاتها في الشمال والشرق او مناطبق السهوب بانهم ( لا يعرفون بيوتا وليس لهم ملوك ) ، فالملكية بنظرهم هسى

اساس النظام والتمدن ، وكالكامش كما تصوره الملحمة ابن الهة وملك عظيم فكان رغم ظلمه لرعيته يحميهم من الاخطار ويدرا عن قطعافهم الوحوش وحتى انه قتل الوحش الذي هو اصل الشر على الارض ، فبوجود كلكامش استتب الامن بكل مكان اضافة الى كونه ، كما تبدأ الملحمة ، قد رأى كلشيء وخبر البلاد دلالة على اقتناع شعبه بخبرته ومعرفته التامة بالامور ، ويخاطب الملك السومري في التراتيل المدينية براعسي البلاد المخلص ، وفي قصمة كالكامش وشجرة الخولود أحال الاله شمش انانا عندما شكت اليه اغتصاب الشجرة التي استنبتتها ، الى كلكامش ملك مدينتها ( اوروك ) الذي ارجع لها شجرتها بالتسوة ،

أعتقد المراقيون القدامي بان الالهة هي التي تختار الملك وتقدم لمه وظائفه ومنذ البداية هو ملك البلاد ، وكان الملك ( ربما في ظلبية المسدن السومرية ) ينتخب من قبل المجلسين الحاكمين في الدويلة ، وتقرأ في نص صومري (اجتمع الهل كيش واختاروا للملكية ابخور كيش من اهالي كيش) ، وافتخر بعض الملسوك باختيار الالهة لهم مسن بين رجال مدينتهم ، فالتمينا واوروايتماكينا ( أوروكاجينا ) وجسودية اخبرونا بان يد الاله قد اختارتهم من بين رجال مدينتهسم لكشس من بين رجال مدينتهسم لكشس

ذلك يوضح بعلاء مبدأ الاختيار • كما اعتبر الكثير من الملوك الفسهم ابناء الالهة فذكر جودية باله ابن الآلهة ئينا ونينسون الخ • واكد اورنمو مؤسس سلالة اور الثالثة بائه ابن الآلهة نينسون التي ولدته بناء على اوامر الاله القمر • وقال لبت عشتار ملك ايسن بائه ابن الآلـه الخليل • واخبرنا سنحاريب بان ( الربة ملكة الآلهة قـد اختارتني للملك عندما كنت في رحمم امي) ، وربط نفسه في نصوصه مع ابطال بابل الاسطوريين • وادعمى اشور بانيال في مناسبات عدة بان امه هي الآلهة ننليل ( زوجة الآله اشور )

وسيدة تينوى وعشتار اربيل • كما ذكر ان الاله نابو قد اتاه في حلم بوقت كان يستمد فيه لحملة وذكره باله قد عهد به وهمو رضيع الى عشتار التي رضع من ثديها واخفى وجهه بينهما • ويمكن ان تختار الالهمة للملك شخصا حتى قبل ميلاده بقرون عدة ، فعندما حمل العيلاميون تمثال الالهمة عشتار قدرت تلك الالهة انذاك أن يعيده لمبدها اشعر بانيبال •

وقد يقع اختيار الالهة على شخص مفمور تتلمس فيه الكفاءة والقدرة برأيهم فتأخذ بيده الى مقاليد الملك كما قرأ في اسطورة سرجون الاكدي التي ادعى فيها كونه من اصل وضيع نشئ بستانيا ورعته عشتار ووهد بالملك الذي اطلته له بالنهاية ، وان ابتداعه القصة واضح من النصوص التي تذكر صلات قرباه وحياته الاولى ، ولكي يسبغ الشرعية على تسلمه السلطة اطلق على نسمه الاسم شروكين ( معناه الملك الفرعي ) وليست هناك اسادة الان الى أسمه الحقيقي ،

في الوقت الذي لم يعبد خلاله اي ملك في المصر السومري القديسم ، على حسب معلوماتنا الحالية ، يظهر ان فرام سن آخر ملك قسوي للسلالة الاكديسة قد اعتبر الها وعبد في حياته ، وتصفه المصادر بل وتضع المام اسمه المنارة الاله، وترسمه المنحوتات وعلى أسه الخوذة بالقرفين (رمز الالوهية) ، ومن الصعب معرفة انظروف التي احاطت هذا الطقس العبديد (عبادة الملك) الذي نلحظه الان ولمرفه لاول مرة في العراق القديم ، فهل لنرام سن نفسه الذي نلحظه الطقس من اجل تعظيم نفسه ؟ وهذا قريب الاحتمال او قد يكون هو تتاج عملية الزواج المقدس الذي كان راسخا في المصر الاكدي يكون هو تتاج عملية الزواج المقدس الذي كان راسخا في المصر الاكدي

ورغم كون الكتابات من عهد اورنمو لا تضع اشارة الالوهية امام اسمه ولكنه يظهر انه عبد في مدينته اور • فهناك ترتيلة الى الاله اورنمو تشير الى قصره بانسه بيت اور واعتبر ابنه شولكي واولاده أنفسهم العة في حياتهم وربما بدأ هذا الاتجاء منذ نهاية حكم اورنمو حيث وردت اسماء ملسوك السلالة وامامهم اشارة الاله ويلبسون في الصور الخوذ ذات القرنين ويقسبهم لهم نوع من النذور بنفس الطريقة التي يقدم الى الالهة مع تراتيل لهــمّ • ووصلت الينا معابد مكرسة لملوك هذه السلالة المؤلهين وقدمت الاضاحي والنذور الى تماثيلهم التي وضعت في المعابد . وغدت تماثيل الملك منذ زمن الملك شوسن تعامل على قدم المساواة مع تعاثيل الالهة في تقديم النذور اليهاء فقدمت النذور الى تماثيل شولكي عند ظهور الهلال واكتمال البدر وتسمى الكثير من الناس باسم شولگي آلهي وشولگي خالقي المخ • وربما كانت تتبيجة طول عهد هذا الملك الحافل بالرخاء ظهور الحركة الدينية فيعبادة الملوك. وقد وجد ختم قـــرب أربيل مدون عليه ( الى سيدته ننليل الاله شولگي ) ووصلت الينا نذور مقدمة الى شولكي مثل مزهرية تاجر الى العه لحيساة شولگي . وقدم حاكسم مدينة نفسر ختمساً السي الالسه نوسكو لحيساة الالــه شــولگي ، واطلــق امارســن علــى نفســـه ( الالــه العقيقـــي شمس البلاد ) وكرس حاكم اشنونه معبد! الى شوسن المؤله • ويظهـــر أنـــه من عهد شولكي كان هناك عيد خاص يسمى باسم الملك الحاكم مثل عيـــد شولگی وعید امارسن النخ ۰

وكان دور الملك مهما في الزواج المقدس خلال عيد رأس السنة حيست يمثل الملك دور الاله تموز ، وتخاطبه الالهة ( التي تمثلها كاهنة ) في ترتيلة لشواكي ( سوف اقدم لك الطقوس التي تشكل ملكيتي ساختار لك النمودج الالهي اي اضاحي ليوم القمر الجديد يوم رأس السنة سوف اقدمها اليك ) ، ويذهب الملك في قارب الى الممبد ويدخل امام الالهة اناتا في مزارها باوروك ، وعندما ترى الالهة شواكي في حلة الاحتفال القشيبة وقبعته الفخمة بغشى عليها وتغني الكاهنة العليا التي تمثل الالهة اغنية حسلمك الدفي يمثل

الاله تموز ويصف نص اخر الحمام الطقوسي وارتدائها ملابسها وتهيؤهـــا للملك المؤله .

ولم نعرف شيئا عن عادة اي ملك اشوري ولكن تعاثيل الملوك الاشوريين كانت توضع مع تمثال الاله اشور بمعبده في مدينة اشور وهناك طقوس معينة لتعاثيل الملوك ، وقد وضعت تعاثيل الملك تجلات پليزر مع تعائيل الالهة ، وسبقت أشارة الالوهية تمثال الملك ،

ز ونظرا لاهمية الملك وكون رفاء الامة مرتبطا برفاهه واذاي شريلحقه يضر البلاد فقد تمت حمايته بمختلف الطقوس منذ اقدم الازمنة • فاذا ظهرت اشارات وعلامات سماوية او ارضية يضمرها الكهنة بشر يحدق بشممص الملك يتعتم على الملك احيانا وافراد اسرته الاختفاء لفترة من الزمن حتمى تزول تلك النذر وتختفي الملامات •

فيمين ملك بديل يعل محل الملك ويقوم باعماله بدلا عنه لمدة يوم واحد او مائة يوم و ولا تعرف وقت بداية هذا الطقس ولكنه مورس في المصر البابلي القديم ، حيث اختير ملك بديل للحكم مكان ايرا أيمتي ملك ايسن ووقع الاختيار على بستاني ليكون الملك البديل و ولكن حدث أن مات الملك الاصلمي اثناء تناوله حساء قال الحكم الى الملك البديل و ولا تعرف ان كان هذا السبب صحيحا وربما كان هناك تآمر على حياته فمات مسموما وقد يكون الملك البديل مسؤولا عن ذلك و وزادت المعلومات عن هذا الطقس من المعصور المتأخرة ، فكان على الملك أن يختفي وافراد اسرته عن اعين الناس ويقوموا باداء بعض الطقوس الدينية ، وتختار الآلهة الملك البديل بواسطة تتركز جميعها حول تعيين اشور بانيبال وليا للمهد حيث اختير ملك بديل حكم لمدة مائة يوم في وقت بقى فيه الملك داخل التصر ، وبعد انتهاء المدة

وعند غروب الشمس يذبح الملك البديل ويدفئ بمهابة وبذلك يكون الخطس قد زال عسن شخص الملك الحقيقي •

وعندما تلقى لمنة على العدو قبل بداية معركة يذبح احد طواشية الملك الذي يأخذ اسم سيده حتى لا يقع الملك ضحية العملية السحرية ويقسع الفطر على البديل و وكان الملك يغير بظواهر الخسوف والكسوف التسي اعتقدوا ان لها اثرا كبيرا على شخصه وقد يكون اندار شؤم له و فتذكر رسالة ( ليعلم الملك بان الخسوف لسم يكن شؤما على الملك او بلده ) ويرسل آخر الى الملك رسالة حول خسوف القمر ووقته ( وفي اليوم الثالث عشر يكون القمر عاليا ليقف الملك امام مدينة آشور ويعين اليوم لقد اظهر القمر وجهه لحسن طالع انه بداية شهر ولكن من غير المستحسن تخطيط أي شيء لهذا اليوم ) و

واعتبر الآصوريون الايام ٧ ، ١٩ ، ١٩ ، ٢١ ، ٢١ ، ١٩ ، ١٩ اياما نحسة على الملك فلم يسمح له خلالها بتناول طعام مطبوخ او لبس حلة نظيفة او ركوب عربة و ولا يعطي الكهنة اي وحي ذلك اليوم حتى في محل سري ولا يسمح لطبيب حتى بمسك يد مريض ، واعتبروا اول يوم من المنة الجديدة يوم شقم وعلى الملك خلال ذلك اليوم ان يبدو كفلاح ويصوم لخير شعبه حتى يظهر القمر الجديد ، ولما كان أي خطر يهدد شخصه هو تهديد لسلامة البلد فيستماض عن حضور الملك في بعض المناسيات كعمليات السحر المخاصسة بالجيش او بعض الاحتفالات الاخرى بارسال ردائه او احد اتباعه لكسي لا يعرض هو شخصيا لاي خطر ،

وهناك طقوس خاصة بالملك امثال طقس الاكل وهو عبارة عن مالمسدة تقدم الى جميع الآلهة العمايتهم ورعايتهم ، ثم طقس الوضوء ( بيت ريمقي ) وهو عبارة عن حمام يأخذه الملك ويقوم خلاله بالدعاء الى مختلف الآلهسة لحمايته من الشر الذي يحده في بعض المناسبات • والملك مسؤول بصورة
 فردية عن ذنوب افسراد شعبه فعليه ان يصوم احيانا ويعطق شعر جسسمه
 ويضعه في طاسة تدفن بارض العدو •

وقد وردت الينا اشارات في النصوص المسمارية من المصر الكشمي والآشيوري البابلي الحديث الى اقامة مواكب تشييع فخمة بمناسبة وفاة الملوك أوبعض ذويهم .

ويستشير الملك الآلهة عادة في شؤون الدولة ويكتب غالب المقترصا الى الآله ( ياشمش هلا اعين الى الآله ( ياشمش هلا اعين الرجل حاكما على المقاطمة الفلائية ) ثم تذبح الاضحية وتفحص احتساؤها حيث يطبع الآله شمش حسب اعتقادهم رغبته في كبد ذلك الحيوان المضعى يقرؤها كاهن العراقة .

وقد يرسل الملك تقريرا الى آله مثل رسالة سرجون الآشوري المفصلة الى الآله آشور عن حبلته الى ارارات .

ان طقس عمل اول طابوقة لبناء معبد او قصر هي مسسؤولية الملك ويستلزم عملها في يوم بفأل طيب ، وكان شهر حزيران هو الاكثر ملاءمة لذلك فهو (شهر عمل الملك لقالب الطابوق) ، فاذا خرجت اللبنة الاولى جيدة فانها اشارة الى رضا الاله عن عمل الملك ، والمعروف إن الملوك كانسوا يقومون بصنع اللبنة الاولى باتفسهم ، وحتى القالب نفسه يلزم ان يكسون من نوع خاص من الخشب يظل بعد ذلك محفوظا في المعبد ويعلا الملك ذلك منالب بالطين مصحوبا بالادعية وتقديم الاضاحي وعزف ألموميتى ،

#### القباب الملبوك

كان كل ملك يتخذ الالقاب التي تتحكم بها حالته من قوة أو ضعف وانجازات واوضاع معاصريه من الملوك فعندما وحد لوكال زاكيزي غالبية جنوبي العراق اتخذ الالقاب المناسبة وهي ملك البلاد ، ملك الوركاء وملك <sup>^</sup> اور ووكيل الاقطار واتخذ سرجون الاكدّي الذي وحد البلاد الالقاب: ملك سومر ، ملك العالم وملك الجهات الأربع • وكان اللقب الاخير خاصا بيعض الآلهة المظام مما. يُدل على اعلان سرجون نفسه ممشـــلاً للآلهة على الارض واتتخاذه هذه الالقاب يشير الى عــدم خشيته مــن منافس • والغريب انه اطلق على قمسه تسمية الاخ المتقدم للآله نابو . واتخذ اورنمو لقباً جديدا هو ملك سومر وأكد الى جَانب اللقب السابق ملك الجهات الأربع • وفسي الوقت الذي حمل ملوك سلالة ايسن ثقب ملك سومر واكد كان متافسوهم في سلالة لارسة يحملون ذات اللقب منا يفسر تنافسهم • وحمل قسم من ملوك ايسسن ايضًا لقب ( ملك اور ) الذي حمله ايضًا بعض ملوك لارسة • كما يظهر ان اتخاذ اللب ملك كيش كان دليلا على السيطرة والسيادة على كل صومر • واستعمل الملوك الكشيون بصورة عامة نمس الالقاب التي استعملها ملوك العراق الاسبقون فاتخذوا الالقاب : ملك بابل والملك القوى وملك صوم واكنا واضافوا لها ملك الكشيين وملك كاردونياش . وقسنها تعنسي الاخيرة القطر البحري او مضافا اليه بلاد بابل م

لقب ملوك آشور الاوائل الفسهم بأنسي بعل وكاهن آشور ، واضاف اليها شلمنصر الاول ملك الكل الذي يوازي اللقب البابلي ملك العالم و وندات القاب الملوك الآشوريين بالتكامل زمن توكلتي تنورتا الاول فتلقب بملك العالم وملك بلاد آشور والملك القري وملك الجهات الأربع ، وقد يصل ملك عند مراصلته لملك دولة آخرى الالقاب التي اتخذها الاخير ، فلما اعلن نبي دايانو شعمه ملكا متصندا الملك الآشوري آشور قراري

الثالث خاطب الملك البابلي الاثنين بملكي بلاد آشور فقط دون أية القاب و وعلى الملك البابلي يتطوي عليها اللقب الملك ان يكون مستعداً للدفاع عن الابعاد التي يتعذه وتتحدي الملوك المصاصرين له و فالقاب ملك العالم وملك الجهات الاربع تنضمن تحدياً للملوك الآخرين دون شك و

### ولايسة العهسد

كانت الملكية في العراق القديم وراثية حيث يخلف الملك احد اولاده وخاصة البكر وقد يخلف الملك الحاكم اخاه فأي أناتم لم يكن ولدا للملسك الذي سبقه بل اخا له . والاسباب قد لا يعين الملك ولده البكر او ان يغير عن رأيه السابق ونصب ابنــه الاصمر ، وفي اختيار ولي العهد يستشير الملك عادة الآلهة ويستحصل موافقتها عن طريق الكهنة . وقد تُبين الآلهة رغبتها في شخص ولي العهد بالاحلام او الفؤول او بعلامات سماوية او ارضية يفسرها الكهنة . ووصف لنا اسرحدون كيفية اختياره ولاية العهد (كنت الاصغر بين الحوتي البالفين ولكن والدي عظمني في مجلس الحواني نزولا عند ارادة الآلهة قائلا هذا هو خليفتي واستثبار شمش وادد بواسطة الوحي وكان جوابهم له متفقا انه هو الذي يلزم ان يخلفك ولتكريم هذا الاعلان الهام استدعى كل اهل آشور صفاراً وكبارا وكذلك اخوتي الذبين ولدوا. فيالبيت الابوي وامام الآلهة جعلهم يقسمون على احترام اولويتي وبشهر نيسان وفي يوم صالح منه بناء على ارادة الآلهة القوية نخلت بيت ولاية العهد بسرور) وقد تم التنتيب مؤخرا في بيت ولايسة العهد عند موقع شريف خان قرب نينوي ( تربيصو قديماً ) حيث عاش وتدرب ولي العهد اشور بانبيال طلبي ادارة الدولة . فكان الملك يقيم احتفالا فخما يدعو اليه كافة رجال الدولـــة والقادة العسكريين والامراء والنبلاء لمبايعة ولي العهد . وبعد ان يقسم الحاضرون يمين الولاء له ينتقل ولي العسد من يست والده للاقامة في يبت ولاية العهد حيث تبدأ فترة تدريه على الحكم • وعهدت تربية آشور باليبال الى مربين وحصل على تدريب عسكري وثقافة عامسة وقد ناب عن والده وهو بعد ولي للعهد في الكثير من الامسور وقام بعهام رسية واشرف على اعياد دينية • ولم يكن تقسيم اسرحدون لولاية المهد بين اولاده حادلا • فقد أوسى لأشور باليبال بالحكم على كل الدولة الأشورية ولاولاده مسن بعده في وقت عين ابته الاكبر شمش شموكين ملكا من غالبية المدن البابلية فقط ويخلفه عند موته ابن آخر لاسرحدون لا اولاده الشرعيون • وخصصت مواد كثيرة في المعاهدة بين اسرحدون وحاكمه فسي ميديا لمرضوع ضمان صعود اولاد اسرحدون العرش الأشوري بعد وفاته • ميديا لمرضوع ضمان صعود اولاد اسرحدون العمرش الأشوري بعد وفاته وقالد بوخذهمر الثاني وهو بعد ولي عهد الحملات الهامة ليابة عن ايسه والتي كانت انتصاراته فيها سببا في شهرته • وناب يبلشصر عن والده الملك نابونائيد عند غياب الاغير في تيماء ومادس جميع سلطات والده •

# التتوييج

يظهر انه حال الاتهاء من دفن الملك المتوفى واكتمال المقوس الدينة الفاصة بذلك يباشر بمراسيم تتوجع ولي عهده و لدينا من قصر مدينة ماري صورة تتوجع ملك ( ربما زمري ليم ) نراه فيها يلبس الشمارات التي تقدمها له الالهة عشتار في احتمال يعضره عدد من الآلهة وتعمل الالهة بيدها اليسرى سيفا وباليمنى عصا وحلقة و وقد وصلنا تفصيل بتتوجع الملك الآشوري الذي يتم بآشور على الاغلب حيث يدفن الملك السابق ويعمل عرش الملك المجديد على اكتاف الرجال بموكب حافل وهو جالس عليه وامامه كاهن يضرب بالطبل وينادي ( آشور هو الملك ) مرتبن ثم يذهب الملك الجديد الى معيد آشور فيدخل مزاره مقبلا الارض ويصرق البخور ثم يرتقي منصة مرتفعة وضعت

في نهاية المعبد قرب تمثال الآله آشور • ويبــدا الكاهن بتهيئة دكة قرابين الإله آشور ويقوم كهنة اخرون باعداد مناضد الآلهة الاخرين • ويقدم الملك طاسة ذهبية مملوءة بالزيت ومقداراً من الفضة وثوبها مطرزاً غالسي الثمن • ويركم امام الآله آشور ويمسحه الكاهمين الاعلمي ثم يتوجمه بشارات الملسك وهسي تساج آشسور وصولحسان تنليسل ويردد خسلال ذلك دعاء يبارك فيه الملك ويلُّحو لــه بطول العمر ورعاية الآلهة ورضاهـــا . وبعد ان يتم الكاهن دعاءه يصلي الحاضرون من الامراء والقواد والوجهاء وبهذا ينتهي الوجه الديني من مراسيم التتويج • ثم يذهب الملك الجديسة الى قصره الملكي بموكب حافل حيث يكون بانتظاره هناك كافة رجـــال الدولة والوجهاء وقد اصطفوا خالمين علاماتهم واضعين اياها امسام الملسك دلالة على انتهاء مدة خدمتهم بالدولة وجلب كل منهم هدية لائقة للملك بهذه المناسبة فا نشاء ابقاءهم في مناصبهم وان رغب عنهم عزلهم • ويظهر ال الملك الجديد يتخلى عن اسمه السابق ويعطى اسما جديدا • ومن الصعب ان نعرف الان أيا مسن اسماء الملوك الاولية عدا اثنين فقسط • وبالوقست الذي يتوج فيه الملك الأشوري مرة واحسدة في بداية حكمه فان تتويجه في بابل يجدد في كل عيد رأس سنة • ويعتبر اليوم الخامس من أحتفالات عيد رأس السنة يوم تولية الملك فيقصد الملك معبد مردوخ ببابل ذلك اليوم ويدخل مزاره بصحبة الكهنة ثم يقف وحيدا فيخرج له الكاهن الاعلى من قدس الاقداس وينتزع منه الصولجان والتاج وشآرات الملك ويضمها على منضدة امام الاله مردوخ ثم يرجسع ويلطسم الملسك علسى وجهه ويأمسره بالسجود آمام الاله وتلاوة الاعتراف بقيامه بالتزاماته تنجاه مردوخ ومزاره وبابل • ثم يجيبه الكاهن باستجابة الاله لدعائه وألتزامه جانبه ضد اعدائمه وخصومه • وبعد ذلك يرجع الكاهن الاعلى للملك الصولجان والتاج وشارات الملك ويلطمه ثانية • وخلال فترة وجود الملك في الهيكل يكون الناسس

خارج المعبـــد في خوف وهلم لانهم يعتقدون ان الملــك اسير في العالــم السفلي وكون البلاد بلا ملك يجعلها برأيهم عرضة لقوى الشرور وفتـــك الطبيعة •

## الدولة والنظام الاداري

كان جنوبي العراق خلال المصر السومري القديم مقسما الى عدة دوبلات مدن وصلتنا منها اسماء ثلاث عشرة مدينة فرضتها طبيعة البلاد ذات المستقرات المحافة بالانهار والجداول والفصولة عن بعضها بالاهسوار والمكتفية بنفسها ذاتيا و وكانت كل مدينة دولة قائمة بذاتها تتألف من مدينة وبضع قرى باراضيها الزراعية وبساتينها و وقدرت مساحة دويلة لكش بحوالي ١٨٠٥ ميل مربح وبعدد سكان لا يرسد عن ٣٥ الف نسمة وكانت هناك مدن في اجزاء اخرى من العراق كمنطقة ديالى وآضور و وبها كانت الوحدة السومرية خلال عصر جمدة نصر على شكل اتحاد قبلي تتركز طاعته لسلطة نفر الكهنوئية و وربما كانت الدولة التي ظهرت فيصا بعسد على شكل جماعات قوية متحدة على دولة مدينة اوروك التي أكانت تتألف من منطقتين ، ولكش التي كانت تتألف من اربع مناطق ه

كان الحكم في الدولة السومرية استشاريا وطبقت بعض المدن النظام الديمقراطي حيث تركزت السلطة الحقيقية في مجلس المواطنين العام ( دائرة الشبب ) الذي يتألف من مجلسين يضم الأول المستين والمتنفذين من كبار رجال الاسر والعشائر ويضم الثاني الشباب القادرين علىحمل السلاح وونظر المجلسان بالقضايا الهاسة كاعلان الحرب وتنفيذ عقوبة الاعدام والنظس في الدعاوى المهمة ولما شرع محلكالمش في سفرته تقل صلاحياته الى مجلس المستين وكسان صعود اوروايكمينسا ( اوراكاجينسا ) الى عرشس لكشس تتيجة خلع دائسرة الشسعب للملك السابق وانتخابهسم ويظهمسر من قصسة السذار

أكا ملك كيش لكلكامش بان سلطات الملك كانت محددة ، فلما تسلم كلكامش انذار أكا عرضه على مجلس مدينته ولم يرفضه الا بعد موافقة مجلس السنين الشباب القادرين على حمل السلاح رغم معارضة مجلس المسنين للحسرب ،

صور بعض الباحثين المدن السومرية في صراع متواصل بينها على الاراضي والماء ، ولكنها في الواقع لم تكن كذلك فيصا عدا الحروب بين مدينتي اومنا ولكش اللتين نقرا في نص عن علاقات صداقة بينهما ، وفي نهاية المصر السومري القديم ظهرت فكرة الدولة الموحدة للجنوب عدد ما ضم لوكال زاكيزي غالبية جنوب العراق لدولته ولكنه سرعان ما خسر الهجولة أمام سرجون الآكدي الذي وحد البلاد ، ونرى في المصر الآكدي المركزية التامة بالمدولة حيث ظهر نا حاشية القصر وموظفيه قد ازدادوا كثيرا نظرا لترسع المدولة وزيادة مسؤولياتها ، فذكر سرجون بانه يطعم ٥٠٤٠ شخص على مائدته كل يوم مما يدل على كثرة موظفي قصره ، كما عسل على تقليص نفوذ الحكام مخافة تعاظمهم وبالتالي تهديدهم الحكومة المركزية ،

شكلت سلالة اور الثالثة منذ بدايتها إمبراطورية بكل معنسى الكلمة اديسرت بإحكام ، واولى الملوك بعض المقاطعات اهتماما خاصا لاهبيتها ، ومن لجل تنفيذ مشاريع الدولة الكثيرة في التوسع والاعمار طبق شولكي منذ سنة حكمه الواحدة والعشرين سياسة جديدة لزيادة دخل الدولسة لتمكينها من المفي قدما في خطلها فسيطرت الدولة فيها على موارد الاتتاج وصارت به المالكة للاراضي والمحتكرة لها وللصناعات الى جانب المابد ،

ويقف على رأس الدولة الملك ، واتسع جهاز الدولة منذ حكم شولكي واستنزم الكثير من الموظفين في شتى المرافق كالكتبة ومديري المعامــل الخاصة بالمعابد والقصور ومديري الملاك التاج وحكام الاقاليم الغ وفسي مقاطعات هامة كعيسلام وكشور واشنونة تمتسع العكام باسستقلال تام تقريبا بينما كان حكام المقاطعات الاخرى مرتبطين بالملك ويزورهم المقتشون الملكيون و وتصل الى الملك التقارير عنهم من مراسليه وكما نصرف الآن بدأت بسلالة اور الثالثة سياسة التزاوج الدبلومامي مسع حكام المناطسق المجاورة فاورنمو كان متزوجا من ابنسة ملك ماري وزوج خلفاؤه بناتهسم لحكام المنطقة الجبلية و ورغم ان هذه السياسة لها تأثيرها في تقليل ثورات الحكام الا انها لم تمنع بعضهم من شهر السلاح ضد المدولة وسار بعض ملوك سلاة ــ لارسا واشنونا على هذا النهج و

ومن عهد سلالة بابل الاولى تسمع لاول مرة عن اشراك ملك همو سابيوم لابنه معه في الحكم للتدرب على الادارة و واتبع حموراي نظاما مركزيا ، وربط جميع حكامه به وحدد صلاحياتهم بقضايا بسيطة و وصارت كلمة انسي تطلق على الموقف الذي يستمد اوامسره ليس مسن الملك بسل من موظف يأتمي بعمد الملك بالمركز و وترينا الرسائل التي وصلت مسن عهد حمورايي حرصه على حصر المسلطة في شخصه وان يستمد حكامه اوامرهم منه رأسا و وقرأ في النصوص عسن موظفين متنوعي التخصص فهناك الرابيانوم ( مدير مجلس المسنين ) وحكام المقاطعات وجابي الفرائسب ومسؤولو المسدن والمسؤولون على الامسلاك المكيسة ومساعدوهم والمسؤولون عن عبيد الدولة ثم مسؤول الشرطة ورسول الملك في الاموز والمسؤولون عن عبيد الدولة ثم مسؤول الشرطة ورسول الملك في الامور المسوم ومسؤول التجار و وهناك موظفون آخسرون المسائل المربح الم في ذلك من فائدة جليسة في ربط اجزاء البلاد وابصال الرسائل المسرع ال في ذلك من فائدة جليسة في ربط اجزاء البلاد وابصال المرم بالسرعة و وتقل الرسائل المراسؤن الذين كافرا يتوتفون في محطات

معينة •ويحملها المراسلون مختومة ويفضها كاتم سر الملك الذي يتلو علىسيده معتواها ويدون جواب الملك الذي يرسل على الفور •

لقد تعاظمت سلطة الملك في العصر البابلي القديم وانفصلت عن سلطة المعبد وكشفت الحفريات قصورا فخمة كقصر زمري ليم في ماري والذي مساحته ٥٣× ١٥٠ مترا (حوالي سبعة ايكرات) وهو بناه ضخم ببناية مركزية وشقق وغرف استقبال ودوائر وورشات عمل ومغازن ، معاط بسور سمك جداره العارجي ٥٠ قدما ذي ابراج دفاعية ٥ ثم قصر حكام اشنونة في تل اسمر وقصر سين كاشيد في الوركاء ٥ وصارت القصور الان اكثر ضخامة وابهة وسعة من المايد التي اكتشفت من هذه الفترة ٥ وترينا الرسائل التي اكتشفت في قصر ملوك ماري قوة الملك وهيمنته وكثرة موظفيه ومن بينهم المغنيات وكان شمشي أدد الاول الملك الآشسوري على رأس دولة قومة مركزية الادارة ٥

يظهر ان معارضة السلطة كانت خلال هذه الفترة جريمة كبرى فنصت المادة ١٠٩ من شريعة حمورايي على اعدام صاحبة حالة الخمر التي لم تعجبر باجتماع المتآمرين على الدولة في حانتها ولم تلق القبض عليهم و ولقرأ في نصوص قال من هذا العصر ما يلي ( وريث للملك سوف يقتل والده ويجلس على الموش) و ﴿ الموزير سوف يعلس على عرش سيده ) و ( وجيه سوف يقتل الملك ) و ﴿ الملك سوف يطسود ولكنه سوف يصبح قويا مرة ثانية في الملاد ) النع والتي تدل على قال الملوك وكثرة ما حدث من حركات خلم وتآمر عليهم + واستمرت المجالس السابقة فكان بكل مدينة معجلس لمواطنيها متكون من رجال البلدة ، ولم تكن النساء سمثلة فيه حسب ما يظهر ويقضي بالمسائل القضائية وله حق الحكم بالموت ،

ولم يردنا الكثير من اسماء ملكات هذه الفترة وبظهر ال زوجة مسسن كاشيد ابنة الملك البابلي كانت مؤثرة في سياسة بلدتها اوروك ثم شبيتو زوجة زمري ليم التي تصورها لنا رسائلها ذات تأثير كبير على ماري وقوتها متأتية ربما من كونها ابنة ملك حلب م ونعرف ان اخت حمورابي كانت نعمل بالتجارة ولها ممتلكات .

تو كد بعص الوثائي الادارية من الفترة الكثية خاصة كتابات احجار المحدود كون البلاد موحدة بيد الملك منذ استرجاع القطر البحري و واستمر المحاز الاداري دون تبديل بين الفترة الكثية وسلالة ابسن الثانية فكانت البلاد مقسمة السى عشرين مقاطعة في الاقل كل منها بحكومة معلية مشؤولة امام الملك في بابل و وسيت كل مقاطعة باسم المدينة الرئيسية فيها مثل بابل ، ايسن ، فمر او على اسم القبائل التي تقطن تلك الاراضي مثل بيت سن ماكير وكان حاكم المقاطعة بسسين من قبل الملك وبلسحق به موظفون اقل مرتبة مسؤولون عن القانون والنظام وجمع الفرائب وادارة الاعمال العامة وخاصة الارواء وكان رؤساء القبائل في المناطبة الاكثر بعدا خاصة عند الحدود الجنوبية يخضعون اسميا للملك وبتمتعون بشبه استقلال و واستمر الملك بصفته السلطة المليا النهائية والمرجمع القبائي الاعلى الذي لا اعتراض على احكامه و وبعنع الملك الاراضي بشبه استقلال الدي لا اعتراض على الحروب او للموظفين الكفوئين .

ويظهر أن النظام الاداري لم يبق نفسه خلال الادوار التاريخية المختلفة فخلال فترة المسيطرة الآشورية على بلاد بابل ( ٧٤٥ ــ ٩٣٣ ق.م ) كانت الاخيرة مقسمة الى خمس عشرة مقاطمة منها بابل ، بورسيبا وسبار الخ و وصار للدلون ( البحرين ) واريدو ادارة واحدة ، ويظهر أن هذه المقاطمات كانت وحدات مستقلة لها حكوماتها المرتبطة بالملك مباشرة ، وكان الشاكين

هممو مسؤول المقاطعمة ويعينه الملبك وبصدر اليه اواممره مباشرة ويتمكن الملك من عزله ونقله • وعمله تطبيق اوامر الملك والحفاظ على الامسين والتوقيع على معاملات انتقال الاراضي ، ثم مسؤول المدينة • اما البيتو فهي المنطقة التي تسكنها عشيرة معينة يديرها رئيس المنطقة ( الراب آلي ) ، وهناك رأس مجموعة من البيوت ربما مسؤول عسن بضم رؤساء بيوت لمنطقة معينة • وهناك قرى بادارة موظفين وهم مسؤولون امام رئيس المدن ( الراب آلاني ) • وتعرض وثيقة من سبار معلومات عن موظفي البلاط البابلي آنذاك منهم الوزير ( السوكتال ) وهو مــوظف مدنـــي كبير يشرف على جهاز الحكومة وهناك كاتب القصر ورئيس الكتاب وربعا يسجل الاخير ملكيات الاراضى ، وحمى تجلاتبليــزر الثالث امتيازات بابــل ، وتكلم سرجون الآشوري عن حقوق مماثلة في آشور ويشير بانها معترف بها منذ مدة طويلة قبله • وتظهر حرية بابل واضحة في كتابه لاسرحدون ، فمواطنو بابل ذوو واجبات محددة ورجال تحت حماية الآلهة انوومردوخ ولهم حقوق متميزة • وقد ارجم اسرحدون لهم حريتهم التي الفاها على مــــا يظهر والده سنحارب وكتب لهم كتاب لوح الحرية في وقت كانت به ادارة مدينة اوروك مرتبطة رأسا بالعاصمة الآشورية وذلك نظرا لاهميتها بصفتها أكبر مدينة قريبة من الحدود العيلامية ولحركات القيائل وشؤونها الخاصة بالقنوات وتجهيزات الحبوب ه

وصار القصر الملكمي زمسن لبوخذتمر مركسة الدولسة السياسمي والاداري حيث تصدر الاحكام والقرارات وتقام الحفلات الرمسية ويستقبل الملك الوفود ، ويضم القصر مرافق عدة منها دار المدالة ودوائر لكيار موظفي البلاط والاقل درجات منهم • وكانت مساحة القصر الجنوبي ٥١ الله متر مربع وجوى مائتي مرفق وخمس ساحات كبيرة حول كل ساحة عدد من الغرف المختلفة الحجم •

واشارت وثيقة من هذا العصر الى انواع الموظفين ، منهم رجال البلاط الكبار مثل ساقي البلاط وكبير الموسيقين وبواب القصر الذي ينظم دخول وخروج الوافدين الى الملك ورئيس الغبازين وكاتب بيت الملكة ومسؤول نساء القصر ورئيس مجموعة المدروع او قائد المائة ، وقائد مجموعة القوات المخاصة ورئيس المهندسين والمشرف على الشرطة ومرامسل ولي المهسد ومسؤول قطعان المائية الملكية ، ويظهر ان بلاد بابل قد قسست ايسام السلالة الكلدية الى ثلاث وعشرين وحسدة ادارية يدير كلاً منها موظف مسؤول للملك رأسا وفي مقدمة حكام المقاطعات كان الخاص بالقطر البحري ثم لارسة الغ ثم الموظفون ذوو العلاقة بجمع الضرائب من المدن والمقاطعات

كان الملك في بلاد آشور هو رأس الحكومة المركزية يديرها من قصره بالعاصمة وقد يتخذ نفس الملك اكثر من عاصمة ولحدة مثل شمشي ادد الاول الذي اتخذ من شوبات انليل وآشور وايكلاتم عواصم له ، وللملك حكامه في المقاطعات الذين يبشون اليه بما يتجمع عندهم من الضرائب وتقع على كواهلهم مسؤوليات حفظ الامين وتوزيع اسرى العرب ، وهم مسؤولون امام الملك مباشرة وهناك ميموثون يحملون رسائله ،

ان ما نعرف عن الادارة الآشورية لقليل فالالقاب التسي يعملها الموظفون الاعلون لا تطابق على الدوام ممارساتهم لان الواجبات لم تكن ثابتة التحديد ويمكن معرفتها من الوظائف التي يمارسها ذلك الموظف . فوظائف الدولة غير محددة وتناهى مرونة ومطاطبة سواء بتحديد المسؤوليات او السلطة . وليست هناك وظائف وراثية رغم وجود بعض الاتجاهات نحو ذلك ، وكانت واجبات مختلف طبقات الكهنة والسحرة والعرافين في الداية دينية صرفة ولكنهم مارسوا بعد ذلك وظائف اخرى ، وجميع الوظائف هي تعيينات ملكية وكان يطلب من حكام المقاطعات قيادة الجيوش لمحافظة مقاطعته او القيام بحملات تأديبية ، وكان حاكم المقاطمة يخشى بعلش الملك ان هو استمع للشكاوى التي ترفع ضده اليه ونعرف أن بيل ابني حاكسم القطر البحري كان خائفا من غضب آشور بانيها لما وصلته من تقارير ضده ،

وعلى اي موظف ان يرفع تقريره رأساً الى الملك عما رأى وسمع مما يمتقد ب مهما للادارة و وبعد الملك يأتي التورتان الذي يوازي رئيس الوزراه في الحكومات المعديثة وكان في العصور الاولى هو رئيس اركان الجيش الذي يقود العملات بدلا عين الملك وهو حاكم حران و وعندما صار التورتان قويا وبمثاية اول شخص للدولة بعد الملك اغذ مكانه السابق الراب شاقي ( ممناه كبير السقاة ) وفي اثباتات اسماء الموظفسيين الذين يرعون احتفالات رأس السنة وتسمى السنة يأسمهم ( اللمو ) كان الملك والتورتان يتمهما وكيل المؤونة ( الراب باييري ) وحاجب القصر ( الناكر ايكالي ) ثم الاباراكو ( من موظفي القصمر )ثم رئيس الطباخيين فالمسرف على القصر و ووصلتنا قائمة بما يقبضه كبار موظفي المعمر التشوري المتأخر من فضة وحلل ابتداء من التورتان والراب شاقي ورئيس القضاء ( السارتينو ) والوزير ( السوكال ) ورئيس السقاة وحاجب القصر ، ومفتش القصر ، التورتان ثم الراب شاقي والفرق حتى بسين المعسات الاول والثاني كبيرة ،

وكان مسؤولو المدينة الآشورية هم الخازانو ( محافظ البلمدة )

ومجلس الممنين ومسدير البلدة ( راب السي ) وكاتب المدينة والمرامسل والحاجب • وكان محافظ البلدة مسؤولا مهما في المدينة وكان عددهم في بعض العواصم الاقليمية بين ٣-٣ . ويعين الملك مدراء المدينة للحد مسن سلطة الخازانو والمحافظة على المصالح الملكية . وكانت علاقة كاتب المدينــة قوية بمدير المدينة ومحافظ البلدة ، ويعسر أز تقتهما ويرتبط بكــل منهما المراسل ( الديلو ) • وفي مدينة كالح كان هناك سيد المقاطعة ( بيل بيخاتي ) والحاكم ﴿ الشاكنو ، اوراسو ﴾ وقللت هاتان الوظيفتان منفصلتين وربما كانت في المقاطعات البعيدة بيد شخص واحد . ويظهر أن العاكم كان هو الاكبر مركزا والحاكم العسكري • وكان جميع الحكام الآشوريين يعينون من قبل الملك من الامراء وموظفي البلاط ويتم اختيار سيد المقاطعة عــادة من طبقة الامراء في وقت كان يغتار به الشاكنو من موظمي البلاط والموظف التالي في المقاطعة هو الرجل الثاني ( اميلو شاني ) ثم مدير المدن المسؤول عن بعض القرى والمدن ، اما ( الراب كارماني ) فمسؤول عن جمع الحبوب والتجهيزات وارسالها الى بلاد آشور وهو موظف عند الحاكم • ثــم جامع الضرائب ( الماكيسو ) ويقع على مدير المدينة جمع الضرائب التي تدفع عينا وارسالها الى مخزن الحكومة المركزية • ويظهر ان الملك كان يعاط علما بكل صغيرة وكبيرة حول اعمالهم اليومية • فمرة ارسل الملك مبعوثا الى بلاد بابل للتحري في نقص وقضايا اخرى تبعث للريبة واخبر المبعوث الملك بصعوبـــة نقل العبوب السي مدينة سبار ( ربعا حيث مخسسة للنولة ) قبسل ان تظهر القناة المحلية التي يتم العمل بسرعة على تطهيرها • وعلى مدير المدينة الحفاظ على الامــن في منطقته ولحيانًا تعهد اليه قيادة جيوش لمواجهـــة الهجمات عبر الحدود ، وتتم الاتصالات جميما مع الحكومة المركزيــة بواسطة مراسلين يسيرون في طرق اللولة وعلى طرول الطرق وعبسر الامبراطورية . وهناك مراكز عند كل مسيرة يسوم واحد (حوالي ٢٠-٣٠

وكان في اكل مقاطعة آشورية بين ٣٠٠٠ من موظني الموشاركيسسو والاقل منهم مركزا الراب كالإبي ومهمة الاثنين التنقل بين القسرى ودوالسر البولة ويظهر أنهم ممدولون عن جمع الغيل من القاطعات وارسالها السي المحكومة المركزية و وكانت المنطقة الادارية التي في عهدة العاكم مقسسة المعقدمة المركزية و وكانت المنطقة الادارية التي في عهدة العاكم مقسسة على اعمال التبغيد وكان المعلدون من الرجال يقسمون الى تصغين يذهب الاول للعمل والاخر للخدمة في العيش و وهناك عسى يعتم كبار الموطنين في المدينة من المدهاب الى بيوت الناس لاغذهم الى الاعمال الرسمية أو ذات النعم المام ، بل باعلان المنادي مما يدل على كونها اختيارية بمحض اوادة الشخد.

ومن موفقي البلاط كان رئيس القصر ( شلوخي ايكللي ) وكاتسبب القصر ( الطوبشار ايكللي ) وحوس الامسراء او المقرسون ( القوروبوتي الإسلم الملك بضا للتحري فيما يصل الله من شكاوي عن موفقي الدولة الكبار • ثم سواق عربات الامراء وطواشية البلاط وسواق عربات وحدات الجيش وعربات الملك المفاصة واصطلمات الملك ويتلو مقرلاء محملة الاعلام ورجال الصولجان والوحدات التي ترافق الطواشية والمرتبات والمقروشات البيده • ثم الماملول في مختلف مصنوعات القصر كالمنسوجات والمقروشات البيده والمخالف والمرافون والمتحدون والموسيتين والكسل من مقرلاء وتيسمهم مثل رئيس طباخي اللحم ( التاكيسو ) ورئيس الخبازين • من مقرلاء وتيسمه مثل رئيس طباخي اللحم ( التاكيسو ) ورئيس الخبازين • وهناك مصنورون عن كالنساجين والقلميين ومراقبي القبرات القرالاء حوى القصر موفقين المغربين كالنساجين والقلميين ومراقبي القيرات

وموظتي التجنيد ، علما ان الملك كان له حرسه الخاص ( الموتيريسوتسي ) من المؤتمنين جدا ويحافظون على مصالح الملك ولوامره ويليون مه يأمر به على الفور وقلد يرسلهم بمهمات ،

كانت المقاطعات الآشورية تعتلف تبعا لدرجة حاكمها ، فالمقاطعة التي كانت في عهدة التورتان يقع مركزها عند تل بارسيب او حوان عند الحدود الشمالية الغريبية ، والى الشعرق منها المقاطعة التي في عهدة الراب شاقي والتي ربعنا يقع سركزها عند مدينة شايريشا ، والى الشرق منها المقاطعة التي يشرف عليها التي في عهده مهي، زبت المسح والى الشمال المقاطعة التي يشرف عليها حاجب المقصر ، ومنذ عهد الشور ناصريال الثاني كان العمل الاداري في عهد تنظيم اداري كبير للمقاطعات حيث اضيف ما لا يقل عن احلمي عشرة مقاطعة جديدة ، وكان الاصلاح المجذري زمن تجلات بيليزر المثالث الذي قسم المقاطعات الكبيرة الى عند من المقاطعات الصفرى لتسهيل حكمها وادارتها ، فقسمت مقاطعة آشور الى مقاطعتي آشور وايكالاته ، وكانت حكومة المقاطعات تؤكده الرسائل والوثائق وقوائم الاحصاءات من حران ،

هناك مقاطعات كانت تدفع الجزية الى الملك الآشهوري مقابل حمايسة الآشهوريين لهم ويعتبر المتناعها عن دفع الجزية عملا عدائليا بالنسبة للدولة الإشهورية ، واحيانا كانت آشهور تتدخل في شؤون هذه الدولة التابعسة لاحلال حاكم موال لهم محل آخر لا يرتضونه او ان تقوم ثورة وينصسب بدله اخر موال للاشهوريين من الولاء وعليه ال يقسم يعين الولاء

لآشور بالآلهة العظام • ويترك الملك الآشوري في ولايته قدوة حسكرية صفيرة لضمان دفع الجزية وبدلك فان اي عصيان مسن قبلها يعتبر لكشا للقسم الـذي قطعه للآلهة وثورة على الاله آشور • ويضع الملك الآشوري في بلاط حاكم هذه المقاطعة سوطفا آشوريا ( الزابيل كودوري ) يشرف على دفع الجزية والإيفاء بالالتزامات •

### علاقات الدولة الخارجية

تلقي النصوص السومرية ب الاكدية منذ العصر السومري القديسم اضواء على الملاقات الخارجية فقد توسط ميسليم ملك كيش لحل النزاع بين مدينتي اوما ولكش ورسم خط العدود بسين الدولتين المتنازعتين وصورت الوساطة الهية امر بها الاله انليل ملك البلدان السذي اوع السي اله كيش بالتوسط لعقد الصلح بين الهي لكش واوما وهسذا هسو اول اتفاق صلح نعرف الان عقد بين دولتين و وقد فستنج من الملحمة السومرية المعروفة بملحمة المركار وسيد أربتا وجود علاقة بين المركار ملك اوروك وحاكم أرتا بايران ( ربما قرب ديرفول الحالية ) ربما نظمتها معاهدة لسم تصل الينا وكان حاكما فيها تابعا لملك اوروك ينفى له بموجهها جزية سنوية و فاذا كان هسذا الافتراض صحيحا فتكون هذه اول معاهدة نعرفها بسين

واول معاهدة واضحة نعرفها حاليا هي الاتفاقية التي عقدت بين ترام سن حفيد سرجون الآكدي مع ملك اوان في عيلام بايران قد يكون اسمه خيان - وقد اعتبر ملك لوان نفسه في هذه المعاهدة عدوا لمن يعادي نرام سن وصديقا لكل صدة. له - ولسم يذكر نسرام سن مثل ذلك بالنسبة لملك. أوان الامر الذي يؤكد تبعية ملك اوان للملك العراقي وبذلك تقع حمايــة الاول على الثانـــي .

تعطينا رسائل ماري صورة واضحة عن العلاقات الدولية خلال العصر البابلي القديم نعرف منها عن معاهدات عقدت بين الدول آنذاك ، وكانت المعاهدات محترمة ويطلق على نصها المدون اسم وثيقة حياة الآلهــة وهناك اشارة في احدى الرسائل الى معاهدة بــين حمورابي وزمــري ليــم ملك حــاري ،

وتتضمن رسالة اخرى اقتراحا لريم سن ملك لارسة على حمورابي المقد معاهدة دفاعية هجومية بينهما و وتخبرنا بعض العبارات في الرسائل عن الطقس الاساسي الذي يتم عمله عند عقد معاهدة بين طرفين مثل مسك المحتجرة وذبح حمار او مسك اداة ربعا تكون صولجانا او مسك حافسة الثرب وعرفت المعاهدة باللفظة مسلام وعبر عسى رفض دولة لعقد التفاقية مع دولة آخرى بالاصطلاح ضرب اليد ه

وتدون اسماء آلهة الطرفين المتماقدين على نصوص المعاهدة كشهود على الاتفاق وتختتم بذبح اضعية ، وهناك أحلاف بين طرفين او اكثر وتقسراً عن وجود ممثلين دبلوماسيين في بلاط الملوك ، فزمري ليم اكان له ممثلون في بلاط حمورا بي ، وكان على الملك التابع ان يقدم الدولاء الى مليكه الرئيسي ويرسل له جيوشا عند حاجة الاخير لها ، ويظهر ان التابع كان يطلق على الملك الرئيسي كلمة الاب وعبر عن مشمل هذه المماتات بابوة في وقت كان فيمه الملوك الرئيسيون يخاطب احدهم الاخر بالاخ وعروا عن ارتباطاتهم باخوة ،

وقد يعدن لحد الراف الماهدة بندا من بنودها لم يكن ليرتضيه وبطا يدعي للطرف الآخر كونه غير مدون بالنسخة التي لديه من الماهدة ، ففسي رسالة مسن شمشي ادد الاول ملك آشور يذكر بها أن ملك اشنونة قسد مسح مادة من مواد اتفاقيتهما ، وكان مندوبون من كل طرف من المتعاقدين بالماهدة برسلون احيانا لمناقشة تفاصيل مقترحات الخطوة الاولى فارسسل زمري ليم مندوبين الى حمورابي لمناقشة المعاهدة التي كان العاهلان ينويان عقدها وقد اعترض حمورابي على بند من بنود الاتفاقية ،

وربما يعمد الملوك الى استشارة الآلهة حول عقدهم اي الفساق مسح دولة خارجية و فرسالة تشير الى احتمال استشارة حمورايي كهنسة الالله القبر حول ابرام الماهدة و واخبر زسري ليم مرة مندوبيه بعدم الامتثال لشروط حمورابي و وبظهر ان ممثلي الدولتين المتفقتين كالموا يعينوند يومسه خاصا لتوقيع المعاهدة و فقد أشار المندوبون في رسالة لتاريخ يوم مصيف مما يدل على ان هناك اتفاقا مسبقا على وجوب الوقيع المعاهدة في ذلك السوم و

ويتم القسم باله معين او بجمله آلهـ قولذلك تكـون مخالفة بنـود المحاهدة ذنبا موجها الى ذلك الآله او الآلهة و واحيانا كانت تؤخذ الرهائـن قبل عقد اية الخاهة بين دولتين و وغالبا ما ترفق المحاهدة بزواج بين الهـراد من اسرتي الدولتين المتفقتين المالكتين و وكانت الاتفاقيات تشمل تسليم المجرمين و ففي رسالة من شمشي ادد الاول الى ولده حاكم ماري ( وقـت سيطرة الآشوريين على ماري ) تبين ان للاول التفاقا مع ملك بابل يتضمن شروطا بتسليم المجرمين و كما تشمل الاتفاقيات حماية كل ملك لقوافل شروطا بتسليم المجرمين و كما تشمل الاتفاقيات حماية كل ملك لقوافل

ويظهى امن الرسائل التي عثر عليها في موقع ال المحارفة في مصر وتعود للفترة بين حوالي ١٣٥٠-١٣٤٠ ق.م عن دخول الملوك العراقيسين خلال هذه الملدة مسن بابليين وآشوريين وميتانين في علاقات مع ملوك مصر والحيشين و فنقرا في رسالة عسن معاهدة بين الملك البابلي وبين امنحوطب الثالث عاهل مصر وزفاف اميرة كشية السي الملك المصري و كان لسدى الاخير بذالك الوقت زوجات من العائمة المالكة الميتانية و وهناك سعاهدة بين نفس الملك المصري والملك الميتاني وتشير رسائة الى حلف بين الملسك المصري امنحوطب الرابع وملك بابل بورقابورياش الثاني و وتبادل جميع المحري امنحوطب الرابع وملك بابل بورقابورياش الثاني و وتبادل جميع هؤلاء الملوك الرسائل التي ذكروا في بعضها الصداقة التسي كانت تربط آباءهم وتبادلهم الهدايا كما يتبادلونها هم ايضاً و

واطلق كل ملك على الآخر كلمة أخ مما يدل على نظرة كل منهم للاخر كمساور له • كما عقدت معاهدة بين الملكين الميتاني والحيثي دعمت بزواج الاول من ابنة الثانى •

وقد يسيء احد الملوك فهم رسالة تصله من ملك دولة اخرى فيكون بجوابه خشنا او قد يأمر من هو دوله مرتبة بالإجابة عليها اهالة ، فقسد المعتبرت رسالة الملك العيني حاتوشيليش الثالث اللى الملك البابلي كدشمان الخليل الثاني تدخلا منه في شؤون بلاد بابل فاجابها وزيره نيابة عن الملك البابلي وجاء فيها (لم تخاطبنا كاخوان بل كسبيد خاضمين الك) ، فاعتذر الملك الحيثي برسالة وجهها الى الملك البابلي وليس الى الوزير الذي بعث له جواب رسالته الاولى مما يدل على كون ذلك امورا متمارقاً عليها فسي المرق الدبلوماسي الناك ،

ان ما وصل الينا من الماهدات الآشورية لقليل ومنها الماهدة بين ملك شمشي ادد الخامس ومعاصره الملك البابلي التي اكدت على تعفيط الحدود بين الدولتين و وكان لآشور فيها اليد العليا وانتهت بقسم الطرفين بالهتهما ثم اتفاقية الملك آشور زاري الخامس وماتيلو ملك دويلة بيت اكوسي بالجزيرة الفراتية وقد وقع الاول نيابة عن ابنائه وشعبه وبلاده وختصت الماهدة بالقسم بالآلهة و ومن العصر الآشوري المتأخسر كانت معاهدة اسرحدون مع ملك صور التي سمح بموجبها للاخيرة بزيادة جزيتها السنوية مقابل ضمه مدينتين قريبتين وتقبله مقيما أآشوريا في عاصمته يراقب تنفيذ بنود الماهدة كما تضمنت المعاهدة مواد تجارية و ثم معاهدة نفس الملك بعد وفاته واحترام هذا الحاكم لتعهداته في حايم ميديا في غرب ايران من اجل ضمان العرش الآشوري لاولاده بعد وفاته واحترام هذا الحاكم لتعهداته في حماية آشور بالميال واخوت وفرضه عليه ( يجب ان تعبد الآله آشور كانه الهك الخاص ) وتضمنت قائمة فرضة المتهوبات التي يمكن ان يطبقها الملك الآشوري بحقه ان هسو خالقه بنود الماهدة و

#### المسادر

- (۱) د. سامي سعيد الاحمد، العراق القديم، الجزء الاول، العراق حتى العصر الاكدى (بقداد ۱۹۷۸) .
- (۲) د، سامي سعيد الاحمد ؛ العراق القديم ؛ الجزء الثاني من العصـر الاكدى حتى نهاية سلالة بابل الاولى ( بفداد ؛ ۱۹۸۳ ) .
- (٣) طه باقر ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة القسم الاول ، تاريخ المراق القديم ( بغداد ١٩٥٥ ) .
  - 4- George Contenau, Everyday Life in Assyria and Babylonia, (New York, 1966).
  - Henry Frankfort, The Birth of Civilization in the ancient Near East, (New York, 1965).
  - 6- Mc Guire Gibson, The City and Area of Kish, (Field Research Project, Miami Beach, Florida, 1972).
  - Adam Falkenstein, Le cite Temple Sumerienne, cahiers de l' Histoire Mondiale, 1, (1954), pp. 787-796.
  - J.V. Kinnier Wilson, The Nimrud Wine Lists, A Study of Mend and Administration at the Assyrian Capital in the Eighth Century B.C. (London, 1972).
  - Samuel Noah Kramer, From the Tablets of Sumer, (Indian Hills, 1956).
  - Samuel Noah Kramer, Sumerian Similes, Journal of American Oriental Society, Vol. 89, (1969), pp. 1-10.
  - F. Krau, Sesam im Alten Mesopotamia, Journal of American Oriental, Vol. 88, (1968), pp. 112-119.
  - 12- J. Lewy, Nuzi Feudal System, Orientalia, Vol. XI, (1942).

- 13. A.T. Olmstead, History of Assyria, (Chicago, 1923).
- 14- James Pritchard, Ancient Near Eastern Texts relating tothe Old Testament, (Princeton, 1957).
- 15- Svend A. Pallis, The Antiquity of Iraq, (Copenhagen, 1956).
- 16- Georges Roux, Ancient Iraq, (Cleveland, 1965).
- 17- A.I. Tyumenev, The Working Personnel on the Estate of the Temple of Bau in Lagash during the period of Lugalbanda and Urukagina, in I.M. Diakonoff, Ancient Mesopotamia, (Moscow, 1969), pp. 88-125.
- 18- H. Frankfort, Kingship and the Gods, (Chicago, 1955).
- L. Waterman, Royal Correspondence of the Assyrian. Empire (Ann Arbor, 1986), Vol. 4.

# النصاللثانى

الخبيش والسكلاح

د ۔ فوزي رہشید

كؤسسة المامة للالار والتراث ــ بقداد

نظرة سريعة في نشأة السلاح

من القوائين الطبيعية التي لايستطيع الانسان تجاوزها على الاطلاقية هو قانون التطور الذي ينص على ان كل ابتكار انساني لابد وان يسبقه اولا ظهور الحاجة الملحة اليه ولابد ايضا أن يمتمد في انتاجه على مظهر من المظاهر الطبيعية او على صفة او سلوك بشعري او حيواني ان كان ذلك الابتكار من الانتاجات الاولى في حياة الانسان و وفيها يخص حاجة الانسان الى السلاح فان صراعه المستمر مع الحيوانات المقترسة وغير المفترسة ومنافسة المجماعات البشرية لبعضها البعض على اماكن الصيد والرعي قد أوجد تلك الحاجة الى السلاح و واما المظهر الطبيعي او الانساني الذي اعتمدت عليه صناعة اقدم الوع الاسلحة فيمكننا أن تحدده بسهولة وذلك عند التعرف على شكل اقدم سلاح صنعه الانسان في حياته و

وآثار عصور ماقبل التاريخ قد بينت لنا بصورة لا تقبل الشبك ان انسدم سلاح عرفه الانسان هو القاس اليدوية التي كانت عبارة عن كتلة حجرية مهذبة مربوطة على قطعة خشبية مأخوذة من اغصان الاشجار لايزيد طولها على طول ساعد الانسان والحقيقة ان اثار عصور ماقبل التاريخ لم نقدم لنا اية معلومات اكيدة عن طول تلك القطعة الخشبية الا ان القانون الفيزيائي الذي ينص على ان القوة في ذراعها تساوي المقاومة في ذراعها الفيزيائي الذي ينص على ان القوة في ذراعها تساوي المقاومة في ذراعها يد الانسان تمثل المقاومة والفأس وخشبتها تمثلان القوة وهذا يمني ان شكلها يد الانسان مع ساعدها او ساقه مع قدمها ولذلك يمكننا التأكيد على ان الانسان في عصوره المبكرة قد اعتمد في حماية نقسه على اسلحته الذاتية وقد اعتمد بالدرجة الاولى على اليدين ومن ثم الرجلين والرأس في بعض الاحيان وذلك على غرار ماتهمله اليدونات عموما حيث انها ولاشك تعتمد على اسلحتها الذاتية فقط في حماية فسها واصطياد فرائسها ه

هذا وبالرغم من توصل الانسان القديم عبر مراحل عصور ماقبل التاريخ المختلفة الى ابتكار اسلحة متنوعة مثل الفؤوس والاقواس والبسهام والمقالع البدوية الا ان هذه الاسلحة لم تقلل من اهمية اليدين والرجلين في حماية الانسان لتفسه و والناحية التي اكنت لنا هذه الحقيقة هي الاصطلاحات الحسكرية التي وردت في النصوص المسمارية للالف الثالث قبل الميلاد حيث ن من بين الافعال السومرية التي تعبر عن دحر الحيش لقوات العدو هو لفعل الذي يلفظ (خوب) ويسني « هزم العدو » وهذا الفعل كسان يكتب بالصورة التي تعمل الذ معقبضتها او الساق مع قدمها (انظر الشكل ١)»

الشكل – ١

| 5 | 511        | الستقل العمورات                        | في خساح العدو                                                                      |
|---|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ľ | K          | ٠٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ | للراهق الكافوريق للمالاحق للسارية الق كتب ﴿ المنعل مِ فوبِ النبي بعن حَرَبُ الدبرد |
| 强 | $\nearrow$ | 7.6 141.6                              | بادينية التي كتسب بح ١٠                                                            |
| 臣 | 基          | F 4 64-7                               | ية المادسة ال                                                                      |
| 草 |            | T. 6 7 4                               | الراحل التخورية العا                                                               |

ماتقدم يدل تظرة سريعة عن نشأة اقدم انواع الاسلحة التي ابتكرها 
﴿لانسان اضافة الى اسلحته الذاتية • وبالرغم من إشارتنا الى تعدد الــواع 
تلك الاسلحة وتحسن اشكالها عبر فترات عصور ماقبل التاريخ الا انسا
سوف لاتاقش موضوعها في هذا العصل لانها تقع خارج حدود موضوعنا 
المتمثل بالجيش والسلاح خلال المصور التاريخية علاوة على ان جميع تلك 
الاسلحة قد استخدمت في المصور التاريخية إيضا ولكن يعد ان طرأ عليها 
كثير مــن التحســينات •

الجيش والسلاح خلال الالفين الرابع والثالث قبل الميلاد

وقبل أن ندخل في صميم الموضوع نشير الى اتنا نحن البشر استطيع الله تتصور بعض الاعمال لامن مشاهدتنا لها بل من النتائج التي خلفتها وستطيع ايضا أن تعرف على الإبطال المتميزين ايضا لامن معاشتنا لهم بصورة مباشرة بل من نوعية الانجازات الجبارة التي شذوها وكذلك المال مع الجيوش فأتنا نستطيع أن قركد على عظمتها أو على ضعفها من خللا ماحققته أو عاتمة المول التي كافت تحتمي بظل تلك الجيوش وعليه فلن حضارة عظيمة كالحضارة العراقية القديمة لايمكن أن تزدهر وتبلغ القمة في تطورها الافي ظل جيش عظيم وقادة شجمان ه

وبالرغم من هــند البديهية فان المخلفات الاثرية والنصوص المسمارية عد قدمت لنا الادلة الكافية على مكافة الجيش العراقي وعلى نظمه وأسلحته بم ومن بين المخلفات الاثرية الكثيرة التي تعطينا تصورا واسعا عــن البيش واسلحته واسليبه التبوية خلال الائف الثالث قبل الميلاد هــي المسلمة المعروفة بأسم مسلة العقبان حيث انها قد صورت لنا ضمين مشاهدها جيش مسلالة لكش الاولى زمن ملكها المدعو أي الماتم حوالــي ٢٤٧٥ ق م م بوضعيتين اساسيتين ، الاولى قد صورت لنا ترتيب الجنود عندما يكسون

العيش في حالة الدفاع وقد تم الاعتماد في هذه الحالة على استخدام تظام؛ الصف او ما يدعى بنظام الكراديس مع نزويد الجنود بالاسلحة الثقيلة كالدروع والرماح وبالخوذ الواقية للرأس واهمية تظام الصف او الكراديس أثناء الدفاع تبرز من حيث ان ترتيب الجنود ودروعهم في وضعية لأفراغ. فيها بين جندي والجز، ولذلك فهي تمنع العدو من اختزاق ها النظام بسهولة ( انظر الشكل ٢ ) والوضعية الثانية قد صورت لنا



الشكل - ٢

مسلة اللك ﴿ ايماناتم ﴾ وهي تربئا وضعية الجيش اثناء الدفاع ُ > كما هو مصور في المنسهد العلوي والثاء الهجوم كما هو مصور في المشهد المستقلي ﴾ حسوالي ٢٤٧٠ ق • م ترتيب الجنــود عندمــا يكــون الجيــش في حالــة الهجــوم حيــث ان اسلحته خفيفة ونظامه يسمح بالحركة والانفتساح ، كمسا الها قد بينت لنا ايضا بان العربــات الحربية كانت تتقـــدم الجنود المهاجمين مثلمـــا تتقدم الدبابات هجوم المشاة في الحروب الحديثة ، هذا ومما هو واضح في مشاهد جميع عربات الالف الثالث قبل الميلاد هو انها لم تستخدم العصان لسحبها بل استخدمت لهذا الفرض الثيران والحميز والبغال وذلك تبعما المرابة المتانة التي تتمتع بها العربة • والسبب الذي جعل سكان العراق القديم يستخدمون العمير او البغال لجر عرباتهم الحربية يعود الى ان تصميم تلك العربات كان لايتعمل سرعة العصان باي حال من الاحوال وهـــذه الحقيقة هي التي تسببت في عدم استخدام السومريين للحصان رغم معرفتهم له لانه كما قلنا لايصلح لسحب العربات حربية كانت ام غير حربية ولايمكن ايضا استخدامه لاغراض نظام النروسية لان بقية صنوف العبيش لا تستطيع مجاراة سرعة الحصان لو استخدمه السومريون والبابليون للنظام المذكور . وهذه العقيقة الغاصة بالعيوانات الساحبة لعربات الالف الثاك قبل الميلاد تهدم لنا التصور الكافي للسرعة الممكنة التيكان الجيش العراقي القديم يستطيخ ان يستخدمها في مناوراته اثناء الهجوم او الانسحاب .

ومما هو معلوم حاليا ان صنف المشاة لايكتني اثناء هجومه مت اجل ان المبابات امامه بل يحتاج إيضا الى قوة اضافية سائدة لهجومه من اجل ان تشاغل العدو اثناء تقدم المشاة وفكرة اسناد الجيش اثناء تقدمه تعتبر مسن اهم المبادىء في التكتيك العسكري عموما وفيما يخص ممارسة العراقين التدماء نهذا المبدأ العسكري المهمان المشاهد الاتارية لفترة الالفائلاث قبل المبالاد لم تقدم لنا أي اثر كان يبن لنا بشكل صرح استخدام الجيش لمسلم الاسناد اثناء تقدم لمشاة الا ان الخوذ الواقية التي لسها جنود الملسك اي سائم وجنود الالف الثالث قبل المعوم ربما تشير الى ان الجنود

كانوا يتعرضون أثناء المركة الى قذائك تأتيم من الاعلى ولذلك صمعت الخوذ الواقية بشكل مخروطي لان هذا الشكل يساعد على تخفيف الصدمة اذا ماسقطت على الخوذة قذيفة ما ، وهذه القذائك لابد وان كانت تأتيم من القوة السائدة للجيش المهاجم والناحية التي اكدت هذه العقيقة همي المكتابات المسمارية التي قدمت لنا الدليل الاكيد على معرفة سكان بلاد وادي الرافدين منذ الالف الثائث قبل الميلاد لمبدأ الاستاد واكدت ايضا على أنه ابتكار عراقي ولم يسبق لاي تسمب كان ان استخدمه قبل العراقيين حيث المثارت اليه بشكل واضح الملحمة المخاصة بالمعركة التي نشبت في حدود عنا من مبين مدينة الوركاء وبين مدينة أراتا الواقعة مابين مدينتسمي الشوش وديزفول الحاليتين حيث ورد فيها مايلي :

« في ذلك الوقت تهم سكان سلالة الوركاء ، الملك الدير كار مثل رجل واحد ، فسرت جيوشه الجبال المحيطة بمدينة ارتا ( زحفا ) كما ترحف الافعى بين اكوام العبوب وعندما وصلت الجيوش الى منطقة لا تبعد كشسيرا عن مدينة ارتا بدأت راجمات الاحجار ترمي احجارها التي ساوت كميتها كمية الاممار التي تسقط خلال سنة كاملة فسقطت لذلك الاحجار بكثافة علمى السوار مدينة ارتا » • ان هذه الاسطر المختارة من الملحمة المذكورة تؤكسد على ان صنف راجمات الاحجار كان خلال الالف الثالث قبل الميلاد يقوم بمهمة اسناد المشاة أي أنه يقوم مقام المدفعية في الوقت الحاضر وفيما يخص اصناف الضباط وعدد الجنود الذين كانوا قعت أمرتهم خلال الالف المذكورة طوركاء مدينة الوركاء مع مدينة ارتا والتي ذكرت بان الضابط من رتبة « اوكلا » كان يقوم بقيادة ( ٢٠٠٠ ) جندي مع مدينة رات والضابط من رتبة « توبندا » كان يقود ( ٢٠٠٠ ) جندي والضابط من رتبة « أولكا ) جندي والضابط من رتبة « أولكا ) جندي والضابط من رتبة « أولكا ) جندي ما الضابط من رتبة « أولكا ) جندي والضابط من رتبة « أولكا ) جندي والمضابط من رتبة « أولكا ) جندي والمنابط من رتبة « أولكا ) جندي والمنابط من رتبة « أولكا ) جندي والمنابط من رتبة « أولكا ) جندي ولمنابط من رتبة « أولكا ) جنديولي هندي ولمنا المنابط من رتبة هنديولي ولمنابط ولكا المنابط من رتبة هنديولي ولمنابط ولكا المنابط ولكا الكلا المنابط ولكا المنابط المن

في الجيش بعد شخصية الملك رأس السلطة السياسية والقائد العام للقوات. المسلحة ومن نصوص مسمارية اخرى تبين لنا بأن كان للملك ولقصره حرس خاص يسمون باللفة السومرية « شوب ـ لوكال » أي بمعنى التابعين الى الملك وأما الجنود فكانوا على صنفين ، الاول يسمى « ايرن » ويعني الجندي الدائمي والصنف الثاني يسمى « كوروش » ويبدو من المصادر المسماريسة المختلفة بان هذا كان عاملا ومحاربا في آن واحد ولذلك يمكننا التأكيد على ان هذا النوع من الجنود كانوا يلتحقون في الخدمة العسكرية وقت الحروب فقط اما في أوقات السلم فكانوا يقومون بالمهام الزراعية ولذلك يمكننا ان نسمي هذا الصنف من المحاربين بالجيش الشعبي، والعلامة المسمارية التيكتب بواسطتها كلمة جندي من نوع «كوروش » لها قراءات إخرى من ابرزها هي (كال) وتعني « القوى » وهذه العقيقة الخاصة بالعلامة المسماريــة المذكورة تدل على ان الجنود من نوع كوروش والذين اسميناهم بالجيش الشعبي كانوا يساقون الى الخدمة العسكرية أثناء الحروب مادام الواحد منهم يمتلك القدرة على القتال وفي حالة فقدان احدهم لهذه القدرة بسبب العجز او الكبر فائه يعفى من الخدمة المسكرية ، وفيسا يخص مجسل الاسلحة التي أستخدمتها الجيوش المراقية القديمة خلال الالف الثالث قبل الميلاد يمكننا أن نفسهها الىمجموعتين رئيسيتين، الاولى هي مجموعة الاسلحة الهجومية النسى كانت تتألف مسن الفؤوس والصولجانات ( = المكاوير ) ، الخناجر ، السيوف ، الاقواس ، والسهام راجمات الاحجار ، الرماح ، والشباك ، وفيما يخص السيوف علينا ان نشير الى انها لم تكن تستخدم لاغراض القتال بل كانت لاغراض الاستعراضات المسكرية لان السيوف خلال الفترة المذكورة كانت تصنع من البرنز ولذلك ماكانت تمتلك الصلابة الكافية لكي تستخدم لاغراض المبارزة ، ولهذا السبب لم تصور السيوف على الاثار التي انتجت خلال الالف الثالث قبل الميلاد ولكننا تعرفنا عليها

من خلال الكتابات المسمارية وكان السيف يوصف بالخنجر الكبير ، وامـــا المجموعة الثانية فتمثل الاسلحة الدفاعية وكانت تتألف من الدروع ، والخوذ الواقية ، والملابس المدرعة ، تعرفنا فيمــا تقدم على نظام الجيش واسلحته واسلوب قتاله خلال النصف الاول من الالف الثالث قبل الميلاد اما نظامـــه قبل هذا التاريخ فان العلامات الاولى للخط المسماري التي ظهرت منـــذ منتصف الالف الرابع قبل الميلاد قد مكنتنا من التعرف عليه ولو بمسورة تقريبية حيث ان العلامة التي كتبت بها كلمة معركة كانت تتألف من العلامة الخاصة بالجندي مضافا اليها فأسين . وهذه الحقيقة تؤكد على ان الفأس كانت السلاح الذي يمنح لصنف المشاة خلال الفترة الني ظهرت فيها الكتابة المسمارية وخلال الفترة التي سبقتها ايضا وسبب ذلك يرجع الى ان سكان القسم االجنوبي من العراق قد تعرفوا على النحاس ومن ثم البرنز خــــلال الالف الرابع قبل الميلاد ولذلك صنعوا منه التؤوس التي تمثل افضل انواع السلاح الصنف المشاة . أما القوة السائدة لصنف المشاة خلال النصف الثاني مــن ألالف الرابع قبل الميلاد فليس لدينا مايحددها بشكل دقيقولكن اثار الفترة المئذكورة قدصورت لنا مشهدا لصيد الاسود ظهر فيه القوس والسهم والرمح ولذلك نمتقد ان صنف حملة الاقواس كانوا يمثلون القوة الساندة لصنف الشاة أما الرماح فيبدو أنها كانت تستخدم للاغراض الدفاعيــة .

ومما تجدر الاشارة اليه في هذا المجال هو أن آثار الفترات التي سبقت النصف الثاني من الالف الرابع قبل الميلاد لم تقدم لنا أية مشاهد حربية ماعدا آثار الالف الخامس قبل الميلاد وخاصة في موقع تل الصوان القريب من مدينة سامراء الحالية حيث قدمت لنا نماذج من الكرات الصلبة التسي كانت تستخدم لاغراض المقالع اليدوية ولكننا لاندري فيما اذا كانت هذه المقالع اليدوية تستخدم لاغراض المقرب أم الصيد أم لكلهما و ومع هذه المخاصة بخلو الفترات التي سبقت النصف الثاني من الالف الرابع

قبل الميلاد فان ذلك لايمني على الاطلاق بان تلك الفترات كانت خالية من الممارك والحروب بل ان ذلك يشير الى ان الممارك والحروب كانمت الشفل الشاغل لمكان تلك الفترات ، ولذلك كانت الحروب لا تمثل حدثا « فير اعتبادى » بعيث يستحق تخليده برسمه او تصويره فعتا على الحجر •

وقبل أن ننتقل الى مرحلة أخرى نود أن نشير الى أن العراقيين القدماء وخاصة سكان مدينة الوركاء بالذات هم أول من فكر باحاطة مدينتهم بسور دفاعي حيث ورد في أحد النصوص المسمارية أن كلكامش ملك الوركاء قد بنى في حدود ٢٧٥٠ ق ٥ م سورا لمدينة الوركاء وبالقعل فأن تنقيبات البعثة الالمائية في المدينة المذكور وقد بلغ طسول محيطه تسمة كيلو مترات ومن بعض كتابات مدينة الوركاء تبين لنا باقه كان يتصيد الاعداء كما تصاد الطيور في الشبكة ٥

وفيها يفص اواخر الالف الثالث قبل الميلاد فالماومات التاريخيسة وكد أن الملك الاكسادي سرجبون قد تمكين في عبام ٢٣٤٠ ق ه م من الوصول الى قعة السلطة السياسية في العراق القديم وبعد فترة قصيرة من تسلمه العكم استطاع أن يكون أميراطورية خليمة أمتدت حدودها مسن جبال طوروس شمالا وحتى المخليج العربي جنوباً ومسن جبال زاكروس وعيلام شرقا وحتى البحر المتوسط غربا وتكوين أميراطورية بهذه السعة لم يتحقق الأبعد الاتصار على شعوب عديدة أغلبها لم تكن قد تعرفت على الاساليب الصكرية المتلفورة في القتال ولذلك كان لزاما على سرجون أن يعبد أساليب قتالية جديدة تتناصب وطبيعة هذه الشعوب وبالقصل فالمن المطومات المتوفرة تؤكد على أن الأكدين قد فضلوا الاقواس والسيهام المطومات المتوفرة تؤكد على أن الأكدين قد فضلوا الاقواس والسنهام سهلة الحمل ولاتؤثر على حركة الجيش اثناء التقدم والأنسحاب كما هدو العالم مع راجمات الاحجار لان الأكدي نسرام

وتكوين الامبراطورية الاكدية خلال النصف الثاني مسن الالله الثالث قبل الميلاد ماهو فيحقيقته الا اول تجربة ضخمة في التاريخ وضمت الجيش واسلحته وتظام الحكم ايضا تحت فلمك الحقيقي فأدت هذه التجربة ولائك السي تبلور الجوائب السلبية التي راققت تمبئة الجيش وتدريباته ومعاملة الفساط والمبنود آنذاك ونذلك فقد منحت هذه التجربة الرائمة الكثير من الدروس والعبر للأجيال اللاحقة •

## الجيش واسلحته خلال الالف الثاني قبل الميلاد

من أهمية القوالين في حياة الانسان الها تركز في موادها على معالمجة السلبيات الواضحة والتي تشكل خطرا على أمن وسلامة المجتمع ولذلك فان اضافة إية مادة جديدة الى مواد القانون يعنى ذلك ان ماعالمجته تلك

المادة كان تتيجة لبروز ظاهرة سلبية لابد من معالجتها والحد من تأثيرها على المجتمع ومما يؤكد هذه المحقيقة هو ان السلبيات التي تبلورت مسن جراء الممارسات المسكرية للالف الثالث قبل الميلاد قد رأيناها واضحة في شريعة حمورايي ۱۷۹۲ – ۱۷۷۰ ق م و بالتحديد ضمن المواد المتملقة بالمهيش وتنظيماته المسكرية والتي لم نر مثيلا لها في الشرائح السابقة حيال ما ماعاجته تلك المواد لابد وان كان جرءا من السلبيات السابقة فحاول حمورايي ازالتها واحلال الله بل الافضل معلها م

والمواد التائية مختارة من مجموع المواد المتعلقة بشؤون الجيش ضمن شــريعة حمورابـــي :

#### المادة ( ۲۷ )

« اذا اسر جندي او سماك في اثناء المغدمة المسلحة للملك وبعد ذلك ( أي اثناء غيابه ) اعطوا حقله وبستانه لرجل اخر وارفى ( الرجل الاخر ) ماطيه من الالتزامات الاقطاعية فاذا عاد ( الجندي او السماك ) ووصسل بلدته فعلهم أن يبدوا له حقله وبسستانه وعليه أن يسارس حقوقه الاقطاعية » •

#### السادة ( ۲۸ )

 « اذا أسر جندي او سماك في أثناء الخدمة المسلحة للملك وكان ابنه قادره على القيام بالالتزامات الاقطاعية ، فعليهم ان بعطوه العمل والبستان وعليه أن يمارس حقوق والده الاقطاعية » .

#### المادة ( ٢٦ )

« لا يعبوز للجندي ولا للسماك ولا للمزارع (أي الشخص الذي يدفع ضرية ) ، ان يبيع بالمال العقل والبستان والبيت »

#### المانة ( ۲۷ )

« اذا اشترى رجل حقلا اوبستانا او بيتا يعود لجندي او لسماك او للرادع فيجب تحطيم رقيم عقده (ويجب ان) يخسر نقوده، وان الحقل والبستان والبيت ترجم الى مالكها » ه

ومن السلبيات الاخرى التي أثرت الى حد ما على هسية المقاتلين في المصور التي سبقت فترة حكم الملك حموراي هو أن الدولة ما كانست تعتبر نفسها ملزمة في اتخاذ التدايير اللازمة لاعادة الاسرى بعد أتهاء الحرب ولذلك كان معظم الاسرى ينخرطون في صنف العبيد في البلد الذي كانوا يؤسرون فيه والذي يؤكد هذه الحقيقة هو أن كلمة عبد باللغة السومرية كانت تكتب بعلامتين الاولى تمثل الرجل والثانية هي الملاقة الدالة على الاعداء وبذلك يكون معنى كلمة عبد « الرجل من بلاد الاعداء » • اما الملك حمورابي فقد عاليج هذه الناحية بالشكل الذي كان ممكنا آلذاك والمادة

#### البادة ( ۲۲ )

« اذا أسر جندي او سماك في أثناء حملة مسلحة للملك واعتقه تاجر واوصله الى بلدته فاذا كان في بيته (من الاموال) مايكفي لعتق نسمه فعليه ان يعتق تفسه واذا كان لا يوجد في معبد اله بلدته لعتقه فعلى القصران يعتقه والاجوز ان يعظى حقله وبستانه مقابل عتقه » .

ومن السلبيات الاخرى هو أن بعض العاملين في الجيش كافوا يتخلون عسن مسؤولياتهم العسكرية تتيجة الترف السذي اصاب حياتهم فيرسلون اشخاصا اخرين عوضا عنهم عند دهوتهسم للالتحاق بالحملة العسسكرية ومثل هذه السلوكيات تضعف الجيش وتؤثر على مستواه اللتالي ولذلك نقد اعتبر حمورايي مثل هذه الحالات خيائة عظسي بحق الجيش والوطن ولذلك نصت شريعته على اعدام الجندي الذي يقوم بارسال بديل عنه والمادة التالمة الدليل على ذلــك :

#### المادة ( ٢٦ )

« اذا طلب التحاق جندى او سماك ( يعمل في الجيش ) في حملة للملك ولم يذهب بل أجر بديلا « عنه وارسله عوضا » عنه فان ذلسك الجندى او السماك يعدم اما بديله فله أن يأخذ بيته « اي بيت الجندي او السماك » •

والحقيقة ان مضمون هذه المادة يدلل ايضا «على ان التنظيمات المسكرية التي سبقت حمورايي لم تكن كافية لسد كل حاجات الجيش والممركة لان اقدام المسكري على ارسال بديل عنه اثناء المعركة يعني ان نظام المعينة والاحصاء كان ضعيفا » ولا يمتلك ظرة شمولية على جميع افسراد الجيش لذلك كان ممكنا للمسسكري النظامي ان يتخلى عسن واجبات المسكرية اثناء دعوته للقتال ، ولذلك كان حمورايي شديدا مع هذا النوع من الجنود بعيث من يقدم على مثل هذه الاعمال لا يفقد حياته فقط بل يعرم حائلته ايضا من وسيلة العيش المحترمة ولذلك يبدو لنا ان نظام التمبشة والاحصاء قد احرز تفدما في زمن الملك حمورايي بحيث عمل على ايجاد اساليب جديدة تمكن الماكنة المسكرية من السيطرة على كل اجزائها ،

ومن الامور الاخرى التي برزت الحاجة اليها قبل ان يأتي حمورابي
لى الحكم هو جهاز الاستخبارات الذي لولاه تكوين عملية ضمان سلاسة
و امن البلاد غير كاملة ، ومن الواجبات الاخرى الرئيسية لهذا الجهاز المهم هو
الحد من نشاط الطابور الخامس وتوفير المطومات الضرورية عسن المدو
والحكيقة اننا لا نملك معلومات اكيدة عن هــذا الجهاز ولكننا نستطيع ان
نخمن بان سلالة حمورابي كانت تمتلك جهازا خاصا بالاستخبارات وان

ارتباطه المباشر كان مع الملك والاشارة التي تدلل على ذلك هي المسادة (١٠٩) من شريعة حمورابي التي تنص على ما يلي :

« اذا تجمع محتالون ( = مجرمون ) في بيت بائمة الخمر ولم تلق القبض على هؤلاء المحتالين ولم تقدمهم الى القصر كان بائمة الخمر هــذه تمـــدم » •

وهذه المادة تؤكد على ان جميع الاماكن التي يؤمها الناس الذين يميلون بطبيعة تربيتهم الى خلق المشاكل والاخلال بالامن كانت توضع تحت الرقابة وان اصحاب هذه الاماكن ملزمون باخبار السلطة بكل سلوكيات الاشخاص التى من الممكن ان ينجم عنها مايربك الامن والاستقرار أو يهدد سلامة البلاد،

والجهاز الذي يتولى هذه المهمة يمكننا أن لدعوه بعهاز الاستخبارات والله والله الاخر الذي يؤكد على أن بداية جهاز الاستخبارات كانت في زمسن سلالة حمورابي هو التكامل الذي وجدناه في جهاز الاستخبارات الاشوري فلو لم تكن بداية هذا المجهاز قبل الفترة الاشورية لما وجدناه كامل النمو في المهد الآشوري و ورجل الاستخبارات في المصمر المذكور كان يعصى « ديالو » هذا ومن خلال الكتابات المسمارية التي جاءتنا من النصف الثاني وبقية سكان العراق القديم قد بلغت مرحلة من المتانة والتنامب مع سرعة وبقية سكان العراق القديم قد بلغت مرحلة من المتانة والتنامب مع سرعة المحصان بعيث ساعد ذلك على استخدام الغيول لجر العربات وخاصة العربية على صناعة المعبارت حيث كانت قبل التاريخ المذكور تصنع مخرمة اي ان على صناعة المعبارت حيث كانت قبل التاريخ المذكور تصنع مخرمة اي ان هناك إضلاعا او شعاعيات تمند فيما بين المحور واطار العجلة وهذه الناحية قد خففت من وزنها وصاعدت على مرعة حركتها علاوة على أن توصيل قد خففت من وزنها وصاعدت على سرعة حركتها علاوة على أن توصيل قد خففت من وزنها وصاعدت على سرعة حركتها علاوة على أن توصيل قد خففت من وزنها وصاعدت على سرعة حركتها علاوة على أن توصيل قد كتفيا علاوة على أن توصيل قد كنها علاوة على أن توصيل قد كتها علاوة على أن توصيل قد كنه التراكم المعبارة على أن توصيل قد كنها علاوة على أن توصيل قد كنها علاوة على أن توصيل قد كنه التربية المعربة على أن توصيل قد كنه التربية وساعدت على سرعة حركتها علاوة على أن توصيل قد كنها علاوة على أن توصيل المعربة على أن توصيل المعربة عركتها علاوة على أن توصيل المعربة عركتها على أن توصيل المعربة عركتها علاوة على أن توصيل المعربة عركتها المعربة عربية المعربة عربية المعربة عربية المعربة المعربة المعربة على المعربة عربية المعربة المعربة عربية المعربة المعربة

الاشوريين الى تعدين العديد قد ادى الى ان تصبح محاور العجلات إلتي كانت تصنع منه اكثر مقاومة للاحتكاك الذي ينتج عن سير العربة ، وتناسب العربات الاشورية مع سرعة الحصان قد اظهر الحاجة الملحة ألى تربية الخيول والاعتناء بها ولذلك بدأت النصوص المسارية منذ ، ١٣٥٠ ق.م تذكر لنا المطومات الكافية عن تربية الخيول وتحسين انواها ومما لاشك فيسه ان استخدام الخيول مع العربات قد رفع من اهميتها في المحارك الحربية وهدف الزيادة في الاهمية قد رفعت بدورها من قيمة قواد ها بحيث اصبحت العربة تقاد من قبر ضابط يسمى في النصوص المسمارية « ساكروماش » ورفعت الوزير وينقط باللغة السومرية « كير ـ داب » وباللغة الاكدية « كارتبو » وهذه الكلمة كانت تعبر خلال الالف الثالث قبل الميلاد عن الشخص الذي يقوم بيادة الحيوان بواسطة مسكه من لجامه اي بمعنى السائس ،



عربة حربية الشورية مع العصان ذو الرقبة القوسة

## الجيش والسلاح خلال الالف الاول قبل الميلاد

من ابرز الجيوش خلال اوائل الالله المذكور هو الجيش الاشوري حيث الله قد ورث كل التجارب المسكرية السابقة علاوة على الفواقته العربات الحربية التي تجرها الخيول الى ماكنته المسكرية ومن يطلع على القواعد والاسس التي استند عليها الجيش المذكور سوف يجدها لا تختلف من حيث المجوهر عن الاسس والقواعد التي تقوم عليها الجيوش الحديثة ولكسن الاختلاف يكمن في التطور الذي اصاب الواع الاسلحة وتحسن اسساليب المعل اسالجوهر قواحد بين الائتين ه

ففيما يخص الجنود فقد زادت اصنافهم عما كانت عليه في الفترات السابقة فكلمة الجندي الاعتيادي كانت تلفظ « صابو » وهي ترجمة لكلمة « ايرن » السومرية التي مر ذكرها ، واسم المقاتل في الجيش الشمبي كـــان يلفـــظـ « قرادو » ويعنى القوى فهو بذلك ترجمة لكلمة «كوروش » السومريسة وعلاوة على هذين الصنفين فقد اخبرتنا النصوص المسمارية الاشورية عسن وجود اصناف اخرى ذات تدريبات وتخصصات عسكرية افضل من الصنفين المذكورين مثل «بيرو»، «كوتو»، «كلبو» و«موتير»، والنوعان الاخيران من الجنود هما لاغراض المراسلات العسكرية وفيما يغص الضباط فأعلى رتبة في الجيش الاشوري هي رتبة « الترتانو » وهو بمثابة رئيس اركان الجيش اى على غرار رتبة « الشاكينا » خلال الالف الثالث قبل الميلاد ولكن ما امتازبه الإشوريون عن الفترات السابقة هو الهم كانوا يضعون دائما « البديل » لكل رتبة من الرتب المسكرية العالية حيث أن طبيعة العياة والحروب قسد تودى بحياة اصحاب هذه الرتب العالية في فترات هي بأمس العاجة اليهم فان لم يك هناك من يحل محلهم في الحال فتلك ناحية تؤثر على الجيش وعلى نفسية الجنود والضباط وخاصة اذا حدث ذلك اثناء المعركة ولذلك كان هنساك دائما « بديل » والبديل بالنسبة لرتبة الترتانو كان يسمى « ترتانو شانو » اى بمعنى الترتانو الاخر ويرتدى الترتانو بدلة طويلة فهايتها السفلي مزخرفسة وفي وسطها حزام عريض واخر ضيق ويرتدى فوقها شالا « يتألف من ظفائر طويلة ويترك عادة كتفه الايسر عاريا ﴾ اما لباس الرأس فكان عبارة عن عصابة مزخرفة عريضة من الامام يتدلى منها شريطان من الخلف وينتعل الترتانسو حذاء شبيهما بما ينتعله الملك وهذا الحذاء مثبت بالقدم بسيور تدور حول الاصبع الكبير وحول العقب ويمتد بينهما سير ثالث ويكون مع امتداد واقية العقب من العذاء الى منتصف ، والرتبة التالية للترتانو هي رتبة. « الراب شاقه » والتي تعني كبير السقاة وهذه الرتبة بالذات تؤكد على ان من اكبر المشاكل التي كانت تصادف الجنود اثناء المعارك القديمة هي عملية توفير الماء اللازم لهم ، وخاصة اذا كانت المعركة في أحر" اشهر الصيف ولذلك فالشخص الذي يستطيع ادارة هذه المهمة بنجاح ينال احترام وتقدير السلطة الحاكمة وكل افراد الجيش جنودا كانسوا ام ضباطاً ولذلك اصبحت رتبـــة كبير السقاة ثاني رتبة عالية في الجيش الاشوري والرتب التالية همي « ناقر ايكالي » اي بسنى منادى القصر ومهمته بالتأكيد هي دعوة الجنود والمواليد الى الخدمة العسكرية والجهاز الذي ترأسه هذه الرتبة لا بد واله يوازى مديرية التعبئة والاحصاء في الوقت العاضر والرتبة الاخرى هسى « الابركو » ومسؤولية حاملها هي الاشراف على الناحية المالية ، علما انَّد اصحاب هذه الرتب الاربع مضافا اليهم الملك يكونون هيئة اركان الحرب • ومن الرتب العالية التي تلي هيئة اركان العرب هي رتبة « السوكالو » ومن اسم هذه الرتبة جاءت الينا كلمة « سركال » ومهمة السوكال هي الاشراف. على تنفيذ القوانين فهو بذلك يوازي مدير الدائرة القانونية ومن بعده تأتمي رتب الضباط ودرجاتهم فكبير الضباط كان يدعى « راب موكي » وكانت تحت امرته الخيالة والعربات و « راب كيصر » الذي يوازي آمـــر سرية في الوقت الحاضر وكان صاحب هذه الرتبة يقود مئة جندي مع خمسين عربسة وعلاوة على ذلك فقد احتوى الجيش الاشورى على رتب اخرى منها ما يوازى حاليا رتبة آمر الفصيل وصاحب هذه الرتبة كان يقدود خمسين جنديداً مع خمسة وعشرين عربة وما يوازي آمر العضيرة الذي كان تعت امرته عشرة جنود ومن الرتب المسكرية الاخرى هي رتبة « راب ابولاتي » ومعناها آمر الابواب وبالتأكيد ان صاحب هذه الرتبة كان مسؤولا عن الجنود المخصصين الاغراض الحراسة »

فيما تقدم تعدثنا عن الرتب العسكرية التي كانت مهماتها الاساسسية هي القتال وفيما يلي نتحدث عن الاصناف الاخرى ذات المهام غير القتالية ومن اهم هذه الاصناف هو صنف الطبابة ورئيس هـــذا الصنف كان يسمى « راب \_ آسى » اى بمعنى كبير الاطباء كانت مهمته الرئيسة هي معالجة الجرحى اثناء القتال اي انه كان يتألف بصورة اساسية من الجراحــين امـــا معالجة الامراض الجرثومية فتأتى بالدرجــة الثانية ومما يؤكد على ازدياد اهمية الجراحين في حياة العراقيين القدماء هي المواد التي تضمنتها شريعـــة حمورابي حول الطب والطبيب حيث الهـــا لم تناقش الا الامور المتعلقـــة بموضوع العمليات الجراحية لان الامراض الجرثومية كانت تعالج وفسق نصوص طبية مبين فيها علاج كل مرض من امراضهم الدارجة اما العمليات الجراحية فليس بالامكان اجراؤها من خلال النصوص بل يتوقف نجاحها على جراح ماهر ولذلك كان صنف الطبابة الملحق بالمؤسسات العسكرية يعتمد بالدرجة الاولى على الجراحين وعـلاوة على الصنف المذكور كـان صنفان آخران الاول هو صنف الموسيقي العسكريــة ، ورئيس هذا الصنف كان يسمى « راب زمارى » والثاني هو صنف الهندســة العســكريـــة ففيما يغص صنف الموسيقي فنحن نعلم أن للموسيقي قدرة على اثارة طاقات الانسان الكامنة فاستخدامها عند مسيرة الجنود الى المعركة تمنحهم العزيمة

الكافية للقتال علاوة على قدرتها في ضبط مسيرة الرتل المسكري اثناء سير العنود واثناء الاستمراضات. •

هذا وقد استخدم الجيش الآشوري العراف الذي يسمى « بارو » لأن للعرافة في اعتقادنا اهمية كبرى وخاصة مسن الناحية النفسيسية حيث ان مهمة العرافة كانت تتعلق بكشمف طالمع المعمارك التمي كانــوا ينوون القيام بها او التي تفرض عليهم من قبل الاعـــداء فان كانــت النتيجة الجابية اقدموا على المركة التي كشفوا الطالع من اجلها وان كانت سلبية فعليهم التريث بالموضوع ولكن المعروف عن الاشوريين انه لم تمض سنة في حياتهم دون ان يكون لهم فيها ولو ممركة واحدة ولذلك نعتقد بسان النتيجة السلبية لكشف الطالع كالمت لاتثني الاشوريين عن عزمهم ولهذا فالهم كانوا يعلنون دائما تتائسج ايجابية ليمنحوا بكالك القادة والجنود الثقسة بالنفس والامل الكبير بالنصر علاوة على ايمانهم بان من يتفاءل بالغير سوف يجده ولا شك انسمة الامبراطورية التيكونها الاشوريون وكثرة الانتصارات التي حققوها دليل على اهمية المراقة وقدرة الاساليب النفسية في زرع الثقة بالنصر في نفوس المقاتلين . والاساليب التي استخدمها الاشوريون ومن عاش قبلهم لاغراض كشف طالع المعارك والملوك كانت عديدة ولكن مسن ابرزها اسلوبان الاول يتمثل بصب الزيت على الماء وكانوا يعصلون علسي النتيجة من خلال الاشكال التي تحدثها فقاعات الزيت فسوق سطح الماء والاسلوب الثاني اعتمد على دراسة حركة الكواكب والنجوم وعلى بقية الظواهم الطبيعيمة .

وفيما يخص الهيكل التنظيمي للجيش الانسوري فقلد كان يتألف من الفرقة التي كانت تلفظ «يقار» وتعدادها حوالي عشرة آلاف جندي. ومن الوحمدة المسكرية التي تسمى «كودودو » وتعدادها الف جندي فالسرية التي تلفظ «كيصرو» وتعدادها مئة جندى فالقصيل الذي تعداده خمسون جندياً واما العضيرة فتمدادها عشرة جنود ، وبغصوص تشكيلات الجيش اثناء القتال فليس هناك خطة ثابتة بل يعتمد ذلك على نوعية ارض الممركة ونوعية السلاح المستخدم وهذا في الواقع امر طبيمي يحدث مسح الجيوش العديثة كذلك •

هذا وان كثرة المارك التي قام بها الاشوريون خسلال سني حكمهم وخاصة خلال النصف الاول من الالف الاول قبل الميلاد قد فرضت على من في يعدم زمام الامور ان يوجدوا الوسائل الممكنة لتأجيج الروح المسكرية عند الاشوريين باستمرا وذلك تقاديا للقسور الذي قسد يصيب بعض افراد المجيش ومن الوسائل العمالة التي استخدمها الاشوريون لهذا الغرض هي الإلواح التي زينت قصورهم الملكية حيث أن معظمها كان يعسور بالنحت البارز الممارك المورية والاتصارات التي حققها الجيش الاشوري وعلاوة على هذه الناحية فقد كان لهذه الالواح تأثير اخر على قوس حلفاء الاشوريين الذين يرورون تلك القصور الاغراض النداول بخصوص تعالفهم حيث انها كان تريد من هيبة الاشوريين في قوسهم وفي قوص الاعداء ايضا ، ولذلك خلابد وان كانت سببا في منسع حدوث الكثير من الثورات والاضطرابات خد الملطة الاشورية •

هذا ومن الامور التي ميزت البيش الاشورى عن بقية العيوش في العراق القديم هي التحصينات المسكرية وبناء القلاع وسبب ذلك يرجع الى توفر العجر في المنطقة التي سكنها الاشوريون وجيرانهم وهذه التعصينات المسكرية قد ادت بدورها الى تطوير الات العصار التي تعضف عنها الدبابة الاشورية ، والمشاهد العربية قد بينت على انها كالت انواعاً منها المنيرة ومنها الكبيرة التي تتسع لخمسة اشخاص وبالتاكيد أن استخدام علمابية الكبيرة أو الصغيرة كان يتوقف على نوعية الاسوار وجدران القلاع طلنوى تهديمها وادت الاسوار والقلاع الى ادخال السلالم ضمن التجيزات

العسكرية وذلك لغرض التسلق الى اعالي الاسوار عند مباغتة الجيش للمواقع المسورة او المحصنة ومما آمتاز به الاشوريون ايضا هو انهم لوحدهم قسد أستخدموا السفن الحربيسة لاغراض المعارك اما الجيوش التي سبقت الاشوريسين فلم تستخدام السفن الا لاغسراض النقل اما الاشوريون فقد صمموا سفنهم لأغراض القتال الصرفة والمعلومات المتوفرة تؤكسد على أفهم قد استعانوا بالفينيقيين ولذلك كانت سفنهم الحربية تبدو وكانها فنينقية • اما العربات فلم يكتف الاشوريون بالسرعة التي حققها لهم الحصان عند بداية استخدامه مع العربات بل حاولوا زيادة تلك السرعــة من ناحيــة التحكم في متانة العجلة وخفة وزنها ومن تكبير اطار العجلة مما ساعد ذلك اصطدامه مم ما يعتويه الطريق من مطبات الا ان هذه التطورات التي اصابت العربة قد انتهى مفعولها منذ ان بدأ الاشوريون في اواخر القرن الثامس. قبل الميلاد فيادخال نظام الفروسية في تكتيكهم العسكري حيث ان هذا النظام قد افقد تلك العربات اهميتها بصورة تدريجيَّة الآ انه في الوقت نفسه قـــد ساعد على الاهتمام بالخيول كثيرا وتحسين انواعها ، هذا وان اناقة الحصان الاشوري قد بلغت منذ اوائل الالف الاول قبل الميلاد مرحلة متطورة جدا بحيث لا يمكن مقارنتها مع الانواع الاولسي وان الفسرق بين الحصان الاشوري والحصان الحالى ضئيل جداً ويكمن في شكل الرقبة فقط اذ أن رقبة العصان الاشوري تظهر باستمرار مقوسة ومسحوبة الى النفلف قلملا ينما رقبة الحصان الحالي مستقيمة تقريبا .

ومن المحتمل جدا ان كانترقبة العصان الاشوري مستقيمة إيضاً ولكن غهورها على المنعوتات مقوسة كان بسبب وضعية ( اللجام ) لان وضعية اللجام على ماييدو كانت تضفط على رقبة العصان وتمنعه مسن التنفسس بحرية ولذلك كان العصان يعالج هذه الناحية بأرجاع رقبته الى الغلف كمي يتخلص من ضغط اللجام المتسلط عليها واذا كانت رقبة الحصان الآشوري في الحقيقة مستقيمة فعلا فلماذا صوره الفنان الاشوري في جميع المنحوتات بالرقبة المقوسة ؟ في الواقع ان التعليل الذي يمكن إيجاده بهذا الخصوص قد يرجع الى ذوق النحات نفسه ، اذ من الممكن ان كان الفنان الاشوري معجبا بوضعية الحصان وهو يتخلص من ضغط اللجام على رقبته فعسووه باستمرار بالرقبة المقوسة ولكن من الممكن ايضا ان كانت رقبة الحصال مقوسة فعلا ومع ذلك فان سبب التقوس يعود الى وضعية اللجام وضغطه المستمر على رقبته بعيث ان معاولة الحصان للتخلص من هذا الضغط قد تسبب في صياغة عضلات الرقبة بهذا الشكل المقوس .

وفيما يخص الجيش واسلحته أثناء النترة الكلدية فأن ما قلناه بخصوص الجيش الأسوري واسلحته ينطبق على الجيش خلال عهمد المدولة الكلديمة .

#### المسادر

- ١ الدكتور فوزي رشيد ، النفط والتنهية ، السنة السادسة نيسان مايس ١٩٨١ ، وسائط النقل المائية والبرية في العراق القديم .
- ٢ يوسف خلف عبد الله ، الجيش والسلاح في المهد الاشوري العديث ،
   د سالة ماجستي ، ١٩٧٧
- ٣ -- الدكتور فوزي رشيد ، الشرائع العراقية القديمة ، دار الحرية للطباعة-يفـــداد ١٩٧٩ .
- 4- Claus wilks, das Lugalbandaspos, wiessbaden, 1969.
- Eirki Salonen, Die waffen der Alten Mesopotamier, Halsinki 1986.
- Armas Salonen, Notes on wagon and Chariots in ancient Mesopotamia, Helsinki, 1950.
- Armas Salonen, die Landfahrzeuge des Alten Mesopotamien, Helsinki, 1951.
- J.A. Brinkman, a political history of Post--Kassite Babylonia, Roma, 1968.

## الفصلالثالث

# العانوه فلالأمولال الشخصية

رمثيا جوادا لهاشمى

استاذ مساهد في البية الإداب بـ جامعة بقسداد

لعل من نافل القول التأكيد على اهمية القوانين بين النتاجات الفكرية لحضارة بلاد وادي الرافدين ، وبسبب دلالاتها المتعددة فقد اصبح العديث عنها يتقدم بقية الموضوعات الحفسسارية ، كما اكثر الباحثون من تناول الموضوعات القاوية سواء شميل اهتمامهم ترجمة النصوص القانونية القديمة او تحليل موادها أو استقراء موضوعاتها فيما له علاقة باستكشاف الجوائب العيانية المختلفة لسكان العراق القدماء ،

ويبرز في المقام الاول من المحديث عن تاريخ القانون في العراق القديم الاشارة الى الدهار الجانب القانوني منذ مراحل مبكرة من حضارة بلاد وادي الرافدين ، فغي الوقت الذي نفتقد فيه اي دليسل وثائقي عن صميغ قانولية في مراكز حضارية الحرى كما هو الحال في بلاد وادي النيل ، او ال تكون بعض النتاجات القانولية في مراكز الحرى ناجمة عن التاثيرات الفكرية لقواين بلاد وادى الرافدين مثلما كان الحال في بلاد الاناضسول ، حقق لتوانين بلاد وادى الرافدين مثلما كان الحال في بلاد الاناضسول ، حقق

العراقيون مستويات متقدمة جدا في صيغ القوانين المدونة والتي تعد شريعة حمورايي نموذجا رائعا لها •

ومهما قيل في اسباب ازدهار القوانين في العراق القديم ، فمما لا نشك فيه ان بعضها يفوص في اعماق التاريخ الانساني غير المدون وتبقى تفاصيله مجمولة ، ولكن من الامور المؤكنة في هذا الخصوص ، أن تطور القانون لا ينفصل عن تطور القاكر بشكل عام وهو بدوره يمثل انمكاسا للمديات المتدمة في جوائب العياة المادية .

ومع هذا وذاك من الاسباب ، فان لتوجهات العراقيين الدينية وخلاصة تجاربهم التنظيمية التي تبلورت في طبيعة نظام العكم ، لهما الدور المباشر في ازدهار القانون وتطوره في العراق القديم .

قالقانون في الاساس ، منطلق لتنظيم الملاقات ، وتنبيت حقوق وواجبات طرفي العلاقة في اشكال العلاقات الاجتماعية والاقتصادية ومن بين اوجه العلاقات ، تلك التي تقوم بين الناس ، فرادى وجماعات من جانب ، وبين الحاكم او من يمثله من سلطات وادارات وهيئات من جانب آخر ، ولان الملك في نظرة العراقيين القدماء شخص لا يختلف كثيرا عن بقية الناس ، لوكلت الالهة اليه مهمة حكم البشر وادارة شؤونهم ، فهي من واجباته ، مثلما له حقوق على الناس ، لذلك مرزت العاجة الماسسة الى تعيين الحقوق والواجبات الطرفي العلاقة الرئيسيين الملك من جانب ، والمجتمع من جانب اخر .

وعل الرغم من الله هذا التصور للعلاقة لم يردنا مدونا بشكل مباشر ولكننا نستشفه من اقوال الملوك وبعض من النصوص الدينية ، فالملك مكلف بنصرة المطلومين والاقتصاص من الظالمين وهو الراعي العادل ، ولكنه لم يمثل صورة العكم الالهي المطلق « فأذا لم يحرص على تطبيق العدالة ،فسيغير الاله الا قدره » أي ان مصيره وقدره كملك منوط بموقعه من العدالة وحرصه على تطبيقها ، لانها ارادة الإلهة ،

وتتجلى ارادة الآلهة في نشر القوانين فيما نقرأه في مقدمة قانون حمورايي حيث يقول « لما عهد انو العظيم ميد الآلهة واقليل رب السماء والارض الذي يده مصمير البلاد ، الى مردوخ بكر أيا ، أن يحكم جميع البشر ، وعندما عظماه بين الهة السماء وجعلا اسم بابل مجيدا شهيرا في جميع الدنيا واسسافها ملكة راسخة البنيان رسوخ السماء والارض ، التدبني آنذاك انو والليل ، انا حمسورايي الامير الكريم عابد الآلهة ، لانشر العدل في البلاد واقضي على الشروالهي وامتع القوي من اضطهاد الضميف » •

ومع تطور التعلمة الحكم في العراق القديم وازدهار العياة السياسية وظهور الدولة المركزية الموحدة على انقاض دويلات المدن السومرية منذ عهد الدولة الاكدية ، اصبح اصدار القوائين امرا اكثر ضرورة ، من اجل تنظيم الملاقات بين مسكان المناطق المختلفة والمدن المتحددة ، التي كانت فيما سبق تمام الحكم المركزي ، تخضع لالمواف وتقاليد وربعا لانظمة وتعاليم ملكية خاصة بها ، بينما اخذت هذه الانظمة تعارض مع بعضها في المدن والمقاطعات المختلفة ، فوجد ملوك العراق ضرورة توجيد النظم وحدود الملاقات وشروط الانفاذيات وبخاصة المالية منها بين مسكان المملكة بصرف النظر عن سكناهم ، الانفاذي بين الباحثين ال حمورابي مثلا نسخ عددا من شريعته ووزيها على المدن الرئيسية لاجل توحيد الانظمة والقوائين ، وليؤ كد من خلالها مركزية الحاكم وقوة الحاكم وتمتع جميع مواطني الدولة بالحقوق والحرية التسي

والأكثر من ذلك ذلالة ، ال العراقيين نظروا الى الهتهم نظرة النظام

الدقيق ، والتقيد الصارم بالمعدود الملزمة للحقوق والواجبات ، فكل اله مسؤول عن جانب معين من شؤون الكون او الطبيعة او العياة ، ويبلغ توزيع المسؤوليات في نظر العراقين الى حد الاعتقاد بأن لكل مدينة اله مسؤول عنها ينولى رعاية شؤوفها ويعمي مصالح افرادها ، وهو الوسيط بينهم وبين الالهة الكبار التي تحكم السماء والارض ، ومثلما على الالهة واجبات ، فلهم حقوق تتمثل في خدمة البشر لهم ببناء معابدهم وتقديم فروض الطاعة والمحرفان بالجميل اليهم ، لذلك يبدو واضحا ان الملك في العراق القديم كان الصورة البشرية المطبقة على ارض الواقع للاله فعمدورايي في خطواته يمشل ارادة مردوخ اله بابل الرئيسي وسيدها وحاميها وراعي مصالح ابنائها ، ولذلك كان المعديث عن تشر العدل واشاعة الطمائينة وحماية الضحفاء من بين فقرات التفاخر في تسعيلات الملوك التذكارية ،

وحكذا كانت نظرة المراقبين ، الى الآلهة والى الملوك والى انسهم إيضا ، وحتى الى العياة نهسمها ، فكل شيء فيها يعضم في حركته الى نظام دقيق يتآلف مع ظلم الحركة لجوانب الحياة المختلفة ، وان الواقع الذي تمكسسه المخطفات الملدونة الكثيرة التي وصلتنا عن العراقيين القدماء ، تكشف بوضوح عن التطبيق المعسلية نفكسرة النظام في حياتهم العملية ، فالنظام والالتزام والعقوق والواجبات والعدالة والعربة والمساواة ، كلها مفردات رئيسية في لفة القانون العراقية ، وقد حوص العراقيون فرادى وجماعات ومؤسسات وملوكا على المحافظة عليها والسهر على تنفيذها ومعاقبة المخالفين او المسيئين اليها ، ومن هذا المنطلق ازدهر القانون في العراق القديم وتطورت العلاقات المنطقة في اوجها السياسية والاحتصادية والاجتماعية ،

## حول منشأ القانون ونماذجه الاولى

اذا كان القانون يمثل صورة تنظيم العلاقات بين الناس وتميين حدودها ومنع الخروج عنها ، فعلينا ان فتش عنه في اقدم مجالات العمل الاجتماعي لبني البشر ، ويمكننا التأكد من وجود صورة القانون بجانبها التنظيمي والالتزامي قبل ظهور التدوين في حياة البشر ، من حالات العرف والمادات والتقاليد التي تسري بين كثير من التجمعات السكانية مسرى القانون ولو انها غير مدونة .

ومع ان القانون المدون يمثل المرحلة المتطورة الناضجة في صيغ تنظيم العلاقات الانسانية ، ولكن غيابه لفترة ، مع وجود دلائل تطبيقه في صــورة الوثائق القانونية ، الما يؤكد عمق التجربة واصالتها في العراق القديم ، والتي الهرزت في حالة تقدمها ، القوانين المدونة التي تعد حالة متقدمة في تاريخ الفكر الانساني ،

ان من بين اهم الحقائق التاريخية التي تميز بها العراقيون القدامي انهم اكدوا تمسكهم بالقواعد القانوئية صواء ما كان منها في صيفة القانون المدون ، او في صيفة العرف القانوني والقواعد المقردة فاجروا مثلا جميع معاملاتهم الاقتصادية من بيع وشراه وقروض وايجار وائتمان وايداع وهي حالات في المحلاقات المالية بين الناس ، وكذلك تنظيم علاقاتهم الاجتماعية في حالات الوواج والطلاق واللارث والتبني ، وفق احكام متعارف عليها ملزمة للجميع بدلالة تسجيلها لذلك كان اجراء هذه المعاملات والاتفاقيات دون توثيقها باسلوب شرعي قانوني بعد باطلا وغير ملزم لاحد طرفي الاتفاق ، ناهيك ان بعض المقوبات كانت توقع بالاجراءات المرفوضة اجتماعيا أي غير قانونية ،

ولذلك فان مايقارب من ٩٠٪ من النصوص المسمارية الكتشفة لحسد الان، تعالج موضــــوعات المعاملات القانونية او ما تعرف في لفتنا المعاصرة بالعقونة «

وجامت القوانين والشرائع المدونة في فترة لاحقة لتؤكد اهمية الاتفاق وتسجيله بالاسلوب القانوني حتى ان قانون حمورابي ينص في المادة (١٢٨) وهي فاتحة مواد الاحسوال الشسخصية ، على ان الرجل الذي يأخذ امرأة لنزواج ، ولا يحرر لها عقدا بذلك ، فهذه المرأة ليست زوجة .

وقبل فلهور القوافين المدونة في المراق القديم ، كان المحكمون يلعبون دور القضاة في فض المنازعات وتعيين التجاوزات على التقاليد والتي كانت من تأثيرها على الناس ببثابة الانظمة والقوافين المدونة وقد غلت احكام هؤلاء بمرور الوقت موابق قضائية لها منزلة الاحكام القانونية ، كما اصبحت احد المناهل التي استنعت اليها القوافين الملدونة ، وعليه ، فان القوافين المدونة نعد من الناحية الواقعية عملية جمع وتبويب وتنظيم وتدوين لكمل التقاليد والاعراف والنظم والملاقات واجتهادات العاوفين واعلانها للناس بهيئة شرائم او قوافين ، وقد حدث ذلك مع تطور الحياة ونضج التجربة الانسانية ، وبلوغ العراق القديم مستوى متقدما من المركزية والتنظيم ،

وبسبب اقتراق الشرائع المدوقة في العراق القديم بانظمة الحكم المتطورة فانها اخرجت بمستوى رفيع من حيث لفتها القانونية واسلوجا العلمي وتبويب موضوعاتها ، وتوافق احكامها مع الواقع وابتمادها عن المثالية او الشؤون والعبادات ، كما روحي في وضعها تسلسل الموضوعات والعلاقة المنطقية بين مادة واخرى او مجسوعة مواد ومجسوعة اخرى ، وعلى الرغم من دعوى الملوك المضرعين بانهم يصدرون قوالينهم باوامر الهية ، ولكن تعليل فقراتها الملوك المشعر علاقاتها بارض الواقع والتجربة العيانية الفنية للمراقيع ،

واخيرا فأن القوالين اخرجت بشكل مهيب واحتلت اماكن رئيسية وهامة في المدينة ، كأن تكون في المعابد او عند بواباتها و وتسد صدورة مسلمة حمورايي في شكلها العام ومادة صناعتها من حجر الدايوريت الاسود الصلب ، وجمال كتابتها ، نموذجا جيدا للقوائين ، كما أن تعلية واجهتها بصورة الاله الشمس والملك حمورايي ، كل ذلك يريد من وقعها في النفوس ، فهي في شكلها إيضا تتناسب مع اهميتها في حياة المراقيين القدماء ،

ومع التأكيد على القيمة الفكرية المالية للشرائع والقوانين العراقية القديمة فأن ذلك لا يمنع من تسجيل بعض المآخذ عليها ، ومن ذلك مثلا اهتمامها بيعض الامور الجزئية على حساب العامة ، كما انها تغفل امورا مهمة في حياة الناس ، والرأي الذي يجتمع عنده الباحثون بغضوص هذه المآخذ ، هو ان المشرع لم يجد ضرورة تكرار الاحكام المتفق عليها ، وانه تجاوزها لشسيوع اتباعها أو عدم وجود خلاف حولها بين القضاة والمحكمين ، لذلك فأن القوائين تطرقت الى الامور التي هي موضع خلاف ، وبخاصة بين المدن أو بين المناطق تطرقت للى الدولة الواحدة ، فمثلا كانت عقود القروض تبرم بنسب فوائد مختلفة ، بينما ينعى قانون حمورايي على توحيدها في ارجاء المملكة مما يزيد من قوة التعامل المالي والتجاري ويقلل فرص الخلاف والمنازعات التي يعتمل ان تثيرها النسب المختلفة لموائد القروض المالية ،

ومما يؤخذ على القوائين القديمة اقرارها ببعض العقوبات الصارمة او اعتمادها على بعض المبادئ الساذجة والتي لا تتوافق مع اعراف البشر المتدنين في العصر الراهن ، ومن امثلة ذلك تعميم المسؤولية او اسستنتاج البيئة عن طريق الامتحان وما الى ذلك ولكن اذا ما تذكرنا ائنا نستمرض اعمالا قانونية يقرب عمرها من اربعة الاف عام ، مستقبل بالضرورة بعض الهنات او المآخذ التي تسجل على جوانب من القوانين ، غير متناسسين ان القوانين العراقية القديمة تشكل التجرية الاولى في تاريخ البشر ، وإنها بالمقارنة مع الكثير من الاعمال القانوئية اللاحقة ، تمثل الاساس الصحيح والسليم لتجرية الانسان القانوئية ،

اشرة من قبل الى ان الدلائل على التطبيق العملي للقوانين عرفت قبل اكتشاف النصوص القانوئية ، ونخص بالذكر منها ، اكتشاف الاف المعاملات القانوئية التي تسجل العقود والاتفاقيات المبرمة بين الناس في الامور المالية والاقتصادية او في العلاقات الاجتماعية وبخاصة منها ما يتعلق بتنظيم الاسرة

والتي تعرف عادة بالاحوال الشخصية ، وان هذه العقود تخضع الى صياغة متميزة وتبويب للمعلومات وتثبيت للعقوق والواجبات المترتبة على التعاقد كما تنص احيانا على نوعية العقوبات التي يتحملها ناكل التعاقد .

وما يؤكد خضوع تدوين هذه المقود لاشراف جهة رسمية ، انها كانت تذيل عادة باسماء الشهود ، وتختم اسماء الشهود غالباً باسم شاهد يصف نهسه « بالكاتب » وهي وظيفة رسمية رضية المستوى في العراق القديم ، تشكل دلالة التأييد الرسمي للمقد او الإنهاق .

لذلك فأن الباحثين في تاريخ التشريع في العراق القديم ، يجدون في هذه العقود والمطومات القانونية مادة علمية غزيرة ، يتعرفون من خلالها على كثير من المجواف القانونية ، منها مثلا شروط الدين وحقوق الدائن ونسب العواقد ، وعقوبة الاخلال بالالتزام ، وشروط الزواج او الطلاق وتبعات كل منهما الاجتماعية والاقتصادية ، وغير ذلك من شؤون العياة الاقتصادية والاجتماعية ، وكانت هذه العقود توضع عادة بعد تسجيلها في غلاف من الطين ايضا ، تدون طبها كامل المطومات التي يتضمنها العقد ، او مختصرها حتى يكون بالمستطاع الرجوع اليها في حالة وقوع خلاف بين طرفي التعاقد بخصوص فترات الاتفاق ولكن في حالة تعذر فض الخلاف الناشب بين الطرفين ، يتم فترات الاتفاق وحميم الفكلاف عن طريق اصدار العكم الصالح ، ودراسة شروط الاتفاق وحميم الفكلاف عن طريق اصدار العكم الصالح احد الطرفين وهذا الاتفاق وحميم الفكلاف عن طريق اصدار العكم الصالح احد الطرفين وهذا يعني ضمنا ان اي كسر يتعرض له غلاف الرقيم ، او ان يتم اخراج الرقيم من داخل غلافه ، يعرض فاعل ذلك الى الاتفام بالتزوير ،

وتكون بعض العقود مهمة جدا ، مثل عقود شراء البيوت والعقارات او عقود الزواج او الارث او التبني او الدين او الايجار وذلك بسبب استمرار اثرها القانوني لقترة زمنية طويلة ، قد تتعدى عمر الجيل الذي ابرم الاتفاق ووقع المقد، لذلك يعرص اصحاب المقد على حفظها في اماكن امينة وانتقالها مع التركة من الاباء الى الابناء ، وبذلك قد تجتمع عند بعض الاسر خلال بضمة اجيال اعداد من المقود التي تخص معاملاتهم المالية وإنفاقاتهم المختلفة وذلك ما يتم اكتشافه احياة في بعض الدور على شكل سجلات كاملة لبعض هذه الموائل فترسم لنا صور النشاط الاقتصادي وجوانبه لبعض الموائل الرية في العراق القديم ه

ومع الفائدة المتوخاة من دراسة المقود والمعاملات القانونية الكثيرة ، وبخاصة من الفترات التي سبقت ظهور القوانين المدونة ، فإن ظهور القوانين المدونة مع أواخر الالف الثالث ق ، م يشكل المصدر الرئيسي لدراسة وتتبع المجوائب القانونية في العراق القديم ، مع استمرار الفائدة من المقود في توضيح بعض فقرات القوانين او فهم جوائبها التفصيلية ، كما انها تؤكد لنا مدى تطبيق القوانين والالتزام بإحكامها في العراق القديم ،

يجمع الباحثون على أن قانون الملك أورنمو ، مؤسس الدولة السومرية الهديئة أو ما تعرف بسلالة أور الثالثة، الذي حكم ما يين ٣١١٣ ــ٣٠٩ ق.م، هو أقدم النصوص القانونية المكتشفة لحد الآن و ونقول المكتشفة ، لان في تقدير الباحثين أن بقايا المدن والمستوطنات القديمة لا تزال تخفي بين القاضها نصوصا قانونية أخرى لم يجالف الحظ المنقبين بعد لاكتشافها فهناك أكثر من دليل منطقي على وجودها ، ومن ذلك وجود المقود القانونية ، وكذلك أشارات الملوك الصريحة الى اصدارهم للقوانين ، ومنهم سرجون الاكدي حوالي ( ٣٠٥٠ ق ، م ) الذي يذكر من بين اعماله الكثيرة اصداره للقوانين ، حوالي ( ٣٠٥٠ ق ، م ) الذي يذكر من بين اعماله الكثيرة اصداره للقوانين ،

ومثلما يكتسب قانون اورنمو قصب السبق والاقدمية لاننا لم نعرف لحد الان قانونا معونا يسبقه ، وهذا امر ربعا يتفير في المستقبل مع احتمال العثور على قوانين تسبقه ، فأن قانون حمورايي يكتسب الاهمية والشهرة بين قوانين العراق القديم على الرغم من انه ليس بالقانون الأول ولا الاقدم، وإنزمن

صدوره يتأخر هن زمن صدور قانون اورنمو بنحو ثلاثة قرون ولكن الذي يبيز قانون حمورايي وينتحه الشهرة والاهمية ، كونه القانون الوحيد الذي وصل الى ايدي الباحثين بنسخته الاصلية وبحالة كاملة وجيدة تقريبا ، لذلك المكن ترجمته ودراسته واستقراء موضوعاته وعقد مقارنات بين فقراته او بين مبادئه وافكاره وبين التراث القانوني اللاحق ، وهذا ما جرى لقانون حمورا بي عملا ، فقد شهدت قصوصه اوسع الدراسات اللغوية والقنهية والتاريخية والمقارنة ، مثلما ترجم الى العديد من اللفات العية الماصرة .

ومادام الحديث عن منشأ القوانين ونعاذجها الاولى ، فتجدر الاشارةالى عمل اصلاحي عظيم الشأن يكاد يرقى الى مستوى القانون ، لولا انه يخلو من المقدمة والخاتمة ، وتقتصر موضوعاته على معالجة الوضع الضرائبي وشؤونه نقريبا ومع ذلك قان هذه الاصلاحات المنسوبة الى امير لجش اوروكاجيا بعدود « القرن الرابع والعشرين ق ٠ م » يصنفها معظم الباحثين في تاريسيخ القانون والتشريم في العراق القديم ،

وابرز المبادئ التي تتمحور حولها اصلاحات اوروكاجينا هو التأكيد على فكرة « العربة في حدود القانون » وان المناصب الوظيفية العالية في المحكومة او الادارة لا تعفي صساحبها من الحدود القانونية ، لذلك اعلنها اوروكاجينا حربا ضد الموظفين وجامعي الضرائب مين خرقوا التقاليد وتجاوزوا على حقوق ومعتلكات المواطنين ،

نعود ثالية للتعريف بقانون اورنمو ، الذي يعد اقدم قانون مدون في تاريخ العراق وفي تاريخ البشرية جمعاء ، ولكن من المؤسف حقا ان هده المصورة الاولى للفكر القانوني في العراق القديم وصلتنا ناقصة جدا ، وعلى الرغم من تمكن الباجئين من تشخيص مقدمته وخاتمته ، أي ان القانون مبوب بعوجب الاسلوب الصحيح للقانون ، ولكن عدد المواد التي امكن ترجمتها لا تزيد على اتنتين وعشرين مادة ، والسبب ان النسخ المكتشفة من

القانون كانت مدونة على الواح من الطين يرجم انها مستنسمة عمن الاصل الذي كان مدونا على العجم الكمين وتلف معظم اقسامها لذلك تمذر التمرف على الصيف الكاملة للقانون .

دون قانون اورنمو باللغة السومرية ، ويتوضح من يقايا المقدمة ، كيف فوض الآله قتار ( اله القمر ) اله مدينة اور ، الملك اورنمو ، لحكم المدينة ، ووصفه بالملك الورع التقي العادل ، وإن مجيئه كان إيذانا بالقضاء على الفساد والفوضى وسوء الادارة والتجاوز على حقوق الاخرين ، وبذلك تستع الناس بحقوقهم وحريتهم ، اما المسواد القانونية ، فإن المتبقي منها والتي امكن ترجمتها ، فأنها تعالج الاحوال الشخصية من زواج وطلاق وتتطرق ايضا الى بعض المخالفات والاساءات وتحدد المقوية لكل حالة منها ،

وتتناول بعض المواد وضعية العبيد من بين المتلكات ومعالجة حالة فرارهم ، ومن الملاحظات الهامة على قانون اورنمو انه ينص على مبدأ التعويض في العقوبات على خلاف المبدأ الذي يعتمده قانون حمورابي وهو القصاص .

وتضع بعض المواد القانوئية ضوابط للممل القضائي وسير المحاكم .
وبخاصة منها ما يتعلق بشهادة الزور وتبعاتها ، ويفهم من بعض الكلمات التي
نجت من التلف الذي يصيب معظم الكتابة ، ان المواد القسانونية الاخرى
عالجت موضوع الارض والزرع وما يقع بسببهما من مشاكل .

ومن حسن الصدف ان القانون الثاني من حيث القدم ، وهو القانون الذي اصدره الملك لبت عشتار ( ١٩٣٤-١٩٣٤ ق • م ) خامس ملوك سلالة ايسن وهي من السلالات التي حكمت مناطق من العراق في فترة العهد البابلي فقد وجد بحالة افضل من سابقه ، قانون ارشو مما يتيح امام الباحثين فرصة التمرف بشكل افضل على كثير من الجوانب القانونية في بلاد وادي الرافدين فقد حفظت لنا الكسر السميع جزءا من المقدمة والخاتمة وعددا من المواد القانونية يصل لحوالي سبع وثلاثين مادة ، يعتقد انها تمثل ثلث النص الاصلي

من القانون ، ومن المؤكد ان هذه الكسر هي نسخة من القانون الاصلي ، وذلك بدلالة كثرة الاخطاء النحوية وسوء ترتيب المواد ، فقد جرت العادة ان تستنسخ القوائين او بعض النصوص الدينية من قبل الطلبة لفرض تعليمهم وتدريهم على الكتابة والقراءة ، والراجح جدا ان النسخ المكتشفة لقانون لبت عشتار هي من قبيل هذه النصوص اما الاصل فانه دون على مسلة اونصب مدير كما يستنتج ذلك من الققرة التي وردت في مقدمة القانون وهي تقول « عندما عززت وفاهية بلاد سومر واكد ، أقست هذه المسلة » .

يمكن القدول ان المقدمة والخسائمة في القوافين المراقبة القديمة كانت 
تبع تقاليد كتابية ثابتة ، تسجد الملك وتبين خصاله وصفائه الحميدة وكيف 
اختارته الالهة للحكم وفوضته امر الناس ليحكم بينهم بالمدل وينشر القانون ، 
كما لا تحمل المقدمة الاشارة الى الاوضاع المتردية وسدو الادارة وفسساد 
الموظفين ، التي عمل الملك باصدار قوانينه ، لايقافها وازالة الحيف الذي لحق 
بالمواطنين .

اما المواد القانونية التي سلمت من التلف الذي اصاب الالواح ، والتي امكن ترجمتها ، فأنها تمالج شسؤون الاراضي الزراعية ، المقت بها مواد قانونية تمالج شؤون السرقة في البساتين او في دار مجاورة لارض زراعية مهجورة ، كما عالمجت بعض المواد شؤون العبيد في حالات هربهم او ايواء الهاربين منهم او عتقهم ، كما تناوت مواد اخسرى حالات الاعتداء على الاخرين ، وخصصت مواد لتنظيم شؤون الفرائب ، وبسبب اهمية سلامسة الملاقات المخاصة فيما يعرف بقانون الاحوال الشخصية ، فأن عددا مميزا من المواد يعالج جواب الموضسوع وتبعاته من حيث الاولاد والحقوق المالية والاجتماعية وشؤون الارث ،

وهكذا ثلاحظ أن الامور الزراعية ، وشؤون الممتلكات الخاصــة ، وبخاصة العبيد ، الذين يمثلون جانبا متميزا من ممتلكات الافراد ، لكولهم

اليد العاملة التي تحتاجها الاصال الزراعية ، وكذلك قوانين العقوبات واخبرا قوانين الاحوال الشخصية ، تشكل الموضوعات الاساس التي عالجتها القوانين العراقية القديمة ، وهي ماتزال ابرز الموضوعات في القوانين المعاصرة .

واذا كان قانون اورنمو وقانون لبت عشتار قد دونا باللغة السومية ، فان نالث القوانين من حيث التسلسل الومني ، وهو قانون مملكة اشنونا ، يعد أول القوانين المدونة باللغة الاكدية ، وقد اكتشف هذا القانون خلال حفريات مديرية الاثار العراقية في موقع اثري يقع في منطقة بغداد المجديدة الكائنة في ضواحي العاصمة بغداد ، اسمه تل حرمل ، ومن تيجة التنقيب عرفنا الله يمثل مدينة صغيرة اسمها (شادوبوم) من مدن مملكة اشنونا ، التي كانت تشرف بهيمنتها السياسية على حوض ديالى بكامله تقريبا ، ومملكة اشسنونا واحدة من الممالك التي ازدهرت في مطلع المهد البابلي القديم ، ويقيت دوبلة قوية حتى نجح الملك حمورابي في ضمها مع غيرها من الدوبلات الى مملكة موحدة قوية اقامها في العراق تعرف باسم سسلالة بابل الاولى او مملكة بابل القديمة ،

ان اللوحين اللذين اكتشفا في تل حرمل هما نسسخ من قانون اصلي لملكة اشنونا لم يكتشف لحد الآن ، وينسب هذا القانون الى المملكة دون تعيين اسم الملك المشرع لتمذر معرفته بسبب تلف في النص في موضع اسم الملك ، وقد تسبب ذلك الى تعذر تعين تاريخ تشريعه بشكل دقيق ، ولكن مما لا شك فيه أنه سبق قانون حمورايي ، وربما بعدة تزيد عن خسين سنة ،

لقد سبقت الاشارة الى بعض المآخذ على التبويب واللغة في قانون لبت عشتار ، ومثل ذلك ، بل اكثر ، يقال بخصوص قانون الشنونا ، والسسبب الرئيسي في ذلك ان النسسخ المكتشفة هي ليست القانون الاصلي ، وانها نماذج استنسخت الاغراض تعليمية ، من قبل الطلبة ، لذلك ضي معرضة الى الاخطاء اللغوية وعدم اللغة في تبويب موادها ،

وقانون اشنونا كمابقيه غير كامل ، لذلك لا نعرف عدد المواد الكاملة في النسخة الاصلية ، وان عدد المواد المثبتة على النسخ المكتشفة تصل الى سبعين مادة قانوئية. •

وعلى غير عادة القوانين السابقة ، فان المواد الاحدى عشرة الاولى تتعلق بتحديد الاسسعار والاجور مما يثير الشك في صحة تبويب المواد المستنسخة كما ان ميزة هذه الفقرات في انها لا تبدأ باداة الشرط « اذا » على غرار كل المواد القانونية •

اما المواد الاخرى فانهـ عالج شؤون الممتلكات والاموال وقانون المقوبات وقوائين الاسرة ، اما غياب الفقرات الخاصة بالزراعة وشؤونها ، فالراجح ان سبيه عدم العثور على النسخة الكاملة من القانون .

تبدأ المواد القسانولية بعد مواد الاجور التي اشرنا اليها ، بممالجة الجواف الاجتماعية والتجاوزات وتنظيم المعاملات المالية فينها مواد تعاليج موضوع السرقات ولخرى لتنظيم المقود القانونية وتعيين شروط ابرامها وبطلان ما يشد منها عن هذه الاحكام ، وتتناول مواد اخرى موضوع الاحوال الشخصية ومخالفة القواعد والاحكام المقررة ، والغرب في تبويب مواد الاحوال الشخصية ، أن احدى الفقرات جاءت في نهاية المواد بمعزل عن المواد المخاصة بالاحوال الشخصية ، ومما يتعلق بشؤون الملكية موضوع عن المواد الغاصة بالاحوال الشخصية ، ومما يتعلق بشؤون الملكية موضوع المبيد الذي تطرق القانون لمعالجة الامور المتعلق بهم ، وقد اشرنا الى اهمية العبيد من بين الممتلكات لانهم يمثلون جانبا رئيسيا في الممتلكات ولكونهم يمثلون اماس اليد العاملة التي لها اهميتها في المجتمعات الزراعية ،

ومع كل النواقس والمآخذ التي تلاحظ او تسلجل على القوانين التي عرضنا لها لكنها تترك ثقلا واضحا على مجرى دراسة تاريخ القانون في العراق القديم وان خلاصة المطومات والمبادىء والافكار التي تلتقي عندها القوانين هذه تشكل الخلفية الصعيحة لقانون حمورايي ، ولهذا السبب ، فقد اشرنا

من قبل الى سبب الاهمية التي يعتلها قانون حمورايي في مجرى الدراسات القانونية القديمة ، لانه على عكس القوانين الاخرى المكتشفة ، فهو النسخة الاصلية ، ويعتوي على (٣٨٣) مادة قانونية تطرقت الى جوانب حياتية اكثر تنوعا واوسع تفصيلا ، واخيرا فهو بالاضافة الى القوانين التي سبقته ومجموعة المصادر المختلفة للدراسة القانون يعطينا الصورة الواضحة والكاملة للابعاد التاريخية للقانون والتشريع في العراق القديم ،

وما يريد من اهمية قانون حمورايي اله كتب بلغة ادبية وقانونية رفيعة المستوى ، لذلك يعتمد الباحثون نصوص القانون لتعليم الطلبة قسسواصــد اللغة الاكدية ، لان القانون يعثل اللغة القواعدية المثالية التي تجمع كل شروط وقواعد الجعلة الاكدية من حيث تركيبها وقواعدها .

اما تبويب المواد القانونية في قانون حمورابي ، فانه يحاكي تبويب احدث القوانين والتشريعات من حيث الترابط الموضوعي بين مادة واخرى او الانتقال. من موضوع لاخر •

يمد حمورا بي من الحكام المعرين ، فقد دام حكمه زهاء ثلاث واربعين سنة قضاها في الحجاز مهمات سياسية وحسكرية وادارية وتنظيمية تعد مثالا جيدا للانجازات الرائمة ، نجح حمورا بي على اثرها في اقامة دولة موحدة قوية شملت بنفوذها مناطق العراق وبعضا من المناطق خارج العراق ، لذلك وجد حمورا بي ضرورة اصدار قانون موحد تسري لحكامه على جميع انحاء المملكة الموحدة ، قان جانيا وأيسيا من قوة الدولة يشمثل في وحدة قوانينها ،

كتب قانون حمورابي باللغة الاكدية على مسلة من حجر الديوريت الاسود يبلغ ارتفاعها حوالي ٢٧٥سم ، وقطرها حوالي ٢٠سم ، وتقشت في اعلى المسلة صورة تمثل الآله شمش ( اله الشمس ) وهو متربع على عرشه ، ويقف امامه حمورابي وققة المتعبد يستلم من الآله العصا وحبل القياس ، وهما من رموز وشارات السلطة والحكم في العراق القديم ، والراجع بسبب صورة الآله الشمس التي تعلو المسلة ان هذه النسخة المكتشفة هي نسخة مدينة سبار ، بينما تعد نسخة مدينة بابل والتي كانت تعمل صورة الاله مردوخ في عداد المفقودات .

وتتأكد من وجود نسخ اخرى للقانون بدلالة كسر من حجارة مسلات اخرى تحمل اجزاء من المواد القانونية اكتشفت بين انقاض المدن القديمة •

وبالاضافة الى النسخ الاصلية التي يقدر انها صنعت في زمن حمورابي ووزعت على المدن الرئيسية في مملكة حمورابي فان بعض الدلائل تشير الى استمرار مفعول هذه القوائين بعد زمن حمورابي لمدة طويلة ، فقد استنسخت سنها مواد كثيرة لاغراض التعليم او الاستفادة منها من قبل المشتغلين بشؤون القوائين والمعاكم ،

والمسلة بحالتها الاصلية مؤلفة من (٤٤) حقلا من الكتابة المسمارية فيما عدا بعض الاجزاء التالفة تعمدا في اسافل الاعمدة الكتابية ، ويرجع ان احد الملوك العيلاميين الذي كان وراء سرقة هذه المسلة وتقلها الى عاصمته سوسة، كان وراء هذا المسح قصد تسجيل اسمه وتخليد ذكره ، ولكنه ربما ذعر وخاف من اللمنات الشديدة الوارد ذكرها في الفاتمة ، التي ستنزل على من تسول له تفسه ويطمس معالم هذا القانون ، فعدل عن عمله وبقي مكان المواد الاخيرة فيما يلي المادة (٢٨٣) خاليا ، حيث يرجع ان المواد القانونية الكاملة بناغ محو (٢٠٥٠) مادة .

وقائون حمورايي مؤلف من مقدمة يعدد فيها حمورايي القابه واصاله والاسباب التي دعته لأصدار القانون ، وهي انتشاب الاله مردوخ له ليحكم مدينة بابل ولينشر العدل بين الناس ، تليها المواد القانولية ، واخيرا المخاتمة . ويذكر فيها النتائج المتوقعة من تطبيق القانون بقدوله صراحة ، همذه هي « الاحكام العادلة التي اصدرها حمورايي الملك العظيم للبلاد فازدهر فيها العدل والحكم الصالح » ويشير حمورايي في الخاتمة على الاجيال اللاحقة ان

تندبر احكام قانونه والسير بموجبها لانها ستكفل لهم العدل والطمأنينة ، كما يعدد اللعنات الشديدة التي ستنزلها الالهة بحق من يعمل على تحريف نصوص القانون او ازالتها او محو اثرها .

وتجدر الاشارة بخصوص مقدمة قانون حمورايي ، انها تمثل مكانة مهمة في الدراسات اللغوية والادبية ، وبسبب لشتها الليمة وجزالة الفاظها ، يطن انها مكتوبة باسلوب شعري ، وانها تقترب في اسلوبها ولفتها مسمن التراتيل الدنشة .

اشرنا من قبسل الى روعة تنظيم وتبويب المواد القسانونية في شريعة حمورابي حيث يمكن حصرها في خمسة ابواب رئيسية هي :

١ ــ التقاضى واصول المرافعات وتشمل المواد ١ــ٥

٢ \_ الاموال او المعاملات المالية وتقع في (١٣٠) مادة ٢-١٢٦

٣ \_ الاشتخاص او قوانين الاحوال الشخصية : وتشمل المواد ١٢٧-٢١٤

ع \_ الاجور : وتشمل المواد ٢١٥-٢٧٧

ه .. العبيد : وتشمل المواد ٢٨٢-٢٧٨

وعلى الرغم من الموضوعات الكثيرة التي يتطرق اليها قانون حمورابي ، فأنه يفغل جواقب كثيرة اخرى ، كما انه يتطرق الى بعض الامور الخاصة في الوقت الذي يهمل قيه بعض القضايا العامة من الخلك توحي مواده وكانها من نوع الدستور الموجة الذي تضمن القضايا الهامة من وجهة نظر المشرع وقت وضع القانون والراجع جدا أن القضايا المروفة والشائمة بين القضاة لم تستوجب تثبيتها في القانون ، بخاصة وأن عددا كبيرا من قرارات المحاكم الصادرة في دعاوي سابقة كانت تسجل ويعتقط بها حتى يستمين العكام بها عند النظر في قضايا مباثلة أو مقاربة في المستقبل ،

فقد كشفت اعمال التنقيب في مدينة لجش عن مجموعة من نصوص

اننا نعرف تمام المعرفة ان القانون لم يكن الفصل في كل الامور ، بل أن « شيوخ المدينة » او « مجلس الشيوخ » كان يساعد الحكام في اصدار القسرار واحيسانا ينفردون باصدار الاحكسام ، وذلك ما يوضسح ان الاعراف والتقاليد التي كان رجالات المدينة الكبار في اسين يشلونها ، تشكل احكاما يستند اليها عند النظر في بعض المخالفات ، وبذلك شكلت هذه المنابع الاخرى للقانون ولعمل القضاة ، مبررا لتجاوز قانون حمورايي للكثير مسن الامور والقضايا القانونية ،

ولكن في حالة تجاوز هذه الملاحظات ، فأن قانون حمورابي يمثل واحدا من اقدم الانجازات الرائمة في تاريخ العضارة الانسانية وانه يسبق قانون الامبراطور الروماني جستنيال بنحو النمي عام .

ويمثل القانون وجوانب احكامه معينا غزيرا لعلماء القانون عند دراستهم لتاريخ القانون وجوانب احكامه معينا غزيرا لعلماء القانون عند دراستهم لتاريخ القانون ومراحل تطور الفكر القانوني • كما أن المطومات الواسعة عن المجوانب الاجتماعية والاقتصادية التي تناولها القانون تساعد في رسم صورة حية لواقع المجتمع وطبيعة علاقاته واسس تنظيماته ومجموعة مثله وقيمه وجائبا من الحكاوه •

كما أن النقطة الجوهرية التي يمكسمها قانون حمورابي والقوانين العراقية الاخرى ، هي ذروة التنظيم الذي بلغه المجتمع العراقي وهو احد ابرز مقومات المدنية الراقية لبلاد وادي الرافدين .

والى جانب ذلك فان قانون حمورابي يكشف في معالجاته انه القانون المدني العام الموحد ، الذي يخضس جسيع المواطنين لاحكسامه ، واله يلزم الجميع ، من موظنين كبار او قضاة او رجال دين او كاهنات او رجال عاديين او عبيد واماء ، للاصطفاف سواسية امام احكامه ، وصحيح ان العقوبات في قانون حسورايي كانت تأخذ بنظر الاعتبار المرتبة الاجتماعية ، ولكن المساواة تتمثل في مسؤولية الجميع عند اجراء اعمالهم وتنفيذ التزاماتهم ، من التقيد بيئود القانون ومراعاة احكامه ،

ويغضم حمورابي رجال الدين لاول مرة لاحكام القانون المدني ، بينما نعرف ان القضاء والمحاكم كانت فيما سبق من اختصاص المميد ورجال الدين ، وبذلك فان حمورابي بعمله هذا يؤكد فصل القضاء عن الهيمنة الدينية وربطه مجلة الادارة المدنية .

وائل جائب ذلك فأن طماء القانون يؤشرون بعض المبادىء القانونية المتقدمة في احكام شريعة حمورايي، منها ما يعبّر عنه الفقهاء بمبدأ القوة القاهرة، وتفسيره ان الملتزم يعفى من تنفيذ التزامه اذا تعذر عليه ذلك بقوة عاهرة أي بسبب وقوع حدث يستحيل عليه تغييره مثلما يستحيل معه تنفيذ الالتزام ه

ويشار أيضًا الى مبدأ قانوني آخر هو منع التعسف في استعمال العقى الفردي ، ومعناه أن العقوق الخاصسة يجب الا تسسبب أضرارا بعقوق الأخرين ه

وقبل ختام حديثنا عن قانون حمدورايي علينا أن نقف عند بعض السمات الشخصية لهذا العاهل القدير التي كان لها من دون شك اثر على ازدهار القانون في عهده، قلم يشتهر حمورايي باصدار القانون فحسب، ولو أن هذا الانجاز لوحدد يرقى به لماف مشاهير الحكام وعظماء التاريخ ، بل أنه يؤرخ سنة حكمه الثانية بنشر العدل في البلاد ، وصحيح أن هذه العبارة استخدمها عدد ليس بالقليل من ملوك العراق القديم ، ولكن المخلفات الكتابية للملك حمورايي تكشف لنا عن التطبيق العملي للعدل الذي قصده ملوك العراق القديم ،

لقد اشتهر حمورابي اضافة لقانونه ، بعدد من الرسائل التي كان يبعث جا الى كبار موظفيه وحكَّام المدن المختلفة الذين يعملون بامرته ، ويبلخ عدم الرسائل المكتشفة لعد الأن (١٤٥) رسالة . واهمية هذه الرسائل في انصأ تكشفعن تتبع حمورابي الشخصي والماشر لشؤون البلاد والمجتمع، ومن الامور التي اولاها حُمورابي عنايته ، شُؤُون القضاء وحقوق المواطنين وضـــمان انتشار العدل . فهو يتابع تنفيذ القرارات التي اصدرتها المحاكم او التعليمات والاوامر التي سبق له اصدارها • كما كان النَّاس يرفعون احيانا شكواهم الح الملك مباشرة . وبغاصة عند شعورهم بانعدام العدالة ، او اذا كان المخلاف مع موظف كبير ، كان يكون حاكم المدينة ، فيتلخل عندها حمورابي لينتصف للمظلومين وينشر العدل ، كما كان صورابي ينقض بعض الاحكام اذا شحى بمنافاتها للقانون والعدالة ، وبذلك فأنه جمل من شخصه مراقبا مبأشرا أكل الامور المتعلقة بشؤون العدالة والقانون ، وكان يمثل دور محكمة استشناف عليا يرجع اليها المواطنون، حيث كان يعق للملوك فقط تفيير قرارات المحاكم > لكوفهم مصدر الشرائع وينبوع العدالة ، وعليه يكون طبيعيا من ملك اولى شؤونُ العدل والقانونُ هذا الاهتمام الكبير ان يشهد عصره صدور اهم وأشبهي القوانين المدونة في تاريخ الحضارات القديمة •

ونعرج في نهاية استعراضنا للقوالين العراقية القديمة على القوالين الأشورية ، فالمعروف ان المكتشف منها لحد الان قليل جدا لا يتناسب مع شهرة وعظمة هذه الدولة وملوكها ، وكثرة انجازاتهم ، وبخاصمة الاعمال الادبية منها ، ولكن من بين التفسيرات لهذا النقص في أصدار قوائين عند الاشوريين أنهم اعتمدوا القوائين السابقة ، وبخاصة قانون حمورايي ، ومما يؤيد ذلك انه تم اكتشاف استنساخ لفقرات من قانون حمورايي في مكتبة الملك اشور بأنيال الشهيرة ، كما يدعم ذلك إيضا ، أن المجموعة القليلة من الفقرات القانوئية الاشورية المعروفة لحد الذن ، تنفق في احكامها مم القوائين

البابلية التي مستقها بنحو الف عام • لذلك يبدو واضحا ان استمرار المبادىء والاحكام القانونية لم يستوجب اصدار شرائع وقوانين جديدة ، اضف الى ذلك الهماك الملورين بالاعمال العسكرية والعمرائية التي شغلتهم بعض الشيء عن الالصراف لجوانب الادارة والتنظيم ، ومنها اصدار القوائين ، كما يرجح صبب اخر لمزوف الاشوريين عن اصدار القوائين ، مفاده الهم حكموا امبراطورية واسعة ضمت شعوبا وامما مختلفة ذات ثقافات وعادات واكار متباينة ، مما يتعذر على المحاكم أيجاد المبادى، القانونية التي يمكن ان تجتمع عندها هذه الامم والشعوب •

ومع هذا فان هناك مجموعتين رئيسيتين من القوائين الاشورية ترجع الاولى الى المهد الاشوري القديم (حوالي ٢٠٠٠ – ١٧٥٠ ق ٠ م) عرعليها في المستوطنة التجارية الاشورية ، كانيش (كول تهه ) في اسيا الصغرى ٠ وهي مواد قانونية تمالج بالدرجة الاساس شؤون المحاكم واصول المرافعات التي تنظر في الشؤون الاقتصادية عامة ، والتجارية منها بوجه عاص ٠ حيث يجب أن تذكر بان هذه المستوطنة كانت حلقة الوصل التجارية بين اسيا الصغرى وبين بلاد اشور ، وعلى الرغم من أني هذه النصوص القانونية لم تكتشف في بلاد اشور ، ولكن بسبب طبيعة هذه المستوطنة ، وبسبب لمة النصوص ، فالمستوطنة ، وبسبب لمة النصوص ، فالمستد الها تمثل قمس القوانين التي كانت تسود بلاد اشور ٠

اما المجموعة الثانية من النصوص القانونية الاشورية ، فتعرف بالقوالين الاشورية المشوسطة ، ويرجم زمنها الل ما بين ( ١٤٥٠ - ١٢٥٠ ق ، م ) وهمي التي اكتشفت في اطلال مدينة اشور ، وهي مدونة على الواح من الطين حالتها تالفة جدا مما يريد من صعوبة التعرف على تفاصيلها ، والفالب أنها الواح كتبت أو استنسخت في فترات مختلفة وذات موضوعات متباينة ليمن بينها ترابط ، ومهما كانت الموضسوعات وحالة هذه الالواح والفرض من تدوينها فافها تكشف في احكامها بوضوح عن استمرار التقاليد القانونية العراقية القديمة

كما عهدناها في قانوني اشنونا وحمورابي مع اختلافات بسيطة املتها شروط التطور التاريخي م

ومثلما نختتم العديث في التاريخ السياسي للعراق القديم بعهد الدولة البابلية العديثة ( الكلدية ) يتوجب علينا ان تشير الى النتاجات القانونية لهذه المملكة ايضا ، وواقع العال اله لم يصل الينامن هذا المهدغير لوح واحد يتضمن عددا من المواد القانونية ، ولكن يفهم مما ورد في نهاية النص ان هناك ألواحا اخرى من المؤمل ان تكتشف في المستقبل .

ومع الحالة الردينة لهذا اللوح فقد امكن تسييز حوالي خمس عشرة مادة تتطرق الى حالات التجاوز على الاموال والمعتلكات وكذلك موضوعات الاحوال الشخصية ومما يقال بشأن احكام ومبادى، هذه القوائين انها لا تختلف كثيرا عن المبادى، المامة التي سادت العراق منذ منتصف الالف الثالث. ق م صوى ما اقتضته ظروف التطور الاجتماعي والاقتصادي لهذا العهد أو ذاك ه

لقد اشرنا في مطلع حديثا عن القوانين ، كسا تطرقنا الى ذلك عند تمرضنا لقانون حمورابي ، الى القانون يمثل الصورة المثالية للمجتمع التي اتفق الناس على ايجادها وسعت الحكومات الى تثبيتها وازدهارها ، لذلك فان التجاوزات والمخالفات والاساءات ، انما هي حالات استثنائية تولى القانون ممالجتها وصولا الى تعقيق المستوى المطلوب من الملاقات والتنظيم وشروط الاثرام ،

وفي ضوء هذه النظرة للقوانين ، فأننا نستطيع متابعة الكثير من جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتطور الحرف والصناعات ومستويات الاجور والاسعار ، وما الى ذلك من شؤون الحياة الانسانية ، فمثلا تعد اشارة قانون حمورابي في بعض مواده الى اخضاع اعمال الجراحين لأحكام القانون دلالة ساطمة على اعتماد الجراحة في التطبيب ، ويبدو واضحا ايضا ان بعض الممليات

العراحية كانت مضمونة النجاح الى درجة ان القانون يأمر بمعاقبة الطبيب الذي يشمل في اجرائها ينجاح ويتسبب في الحاق الضرر بالمريض .

ومثلما يقال عن الجراحة والتطبيب ، يذكر ايضا بخصوص جوانب اخرى عرضنا لها في الموضوعات الرئيمية التي تطرق اليها قانون حمورايي ، فمثلا في شؤون الزراعة والري والديون والايجار والشركات والممتلكات وما لل ذلك من انشطة مختلفة ، وصوف نعرض بالتفصيل لموضوع الاحرال الشخصية في ضوء القوانين ، لنحاول من خلالها وفي ضهوء ما يتوفر من معلومات في نصوص وعقود اخرى ان تتابع تفاصيل الملاقة في المخلية الاساس في بناء المجتمع وهي المائلة ، لائه في تقديرنا ، يساعد كشف الجزء في معرفة الكل ، وان التعرف على المائلة في وضعا الاجتماعي والاقتصادي وعلى الملاقات التي تحكم افرادها ، وبخاصة الملاقة بين طرفي الملاقة الرئيميين وهما الرجل والمرأة ، سيكشف من دون شك عن اسس الملاقات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع عامة ، وسيؤشر بدوره زخم الحركة المتطورة لحضارة المات القديم ،

## الاحوال الشخصية وبناء العائلة

اشرنا عند استعراضنا للقوانين العراقية القديمة الى تطرقها لقوانين الاحوال الشخصية ، اي قوانين تنظيم العائلة ، كما قدمت النصوص المسمارية عددا ليس بالقليل من العقود القانونية المتعلقة بشؤون العائلة ، لذلك وبالنظر لوفرة المعلومات عن نظام العائلة العراقية القديمة ، نجد ضرورة كشف تفاصيل هذا النظام ، لا لنعرض لاركانه واسسه وخصائصه فحسب ، وانها نقصد من وراء ذلك الكشف عن متانة البناء الاجتماعي المتمثل بالعائلة باعتبارها النواة الاحاساسية للمجتمع ،

وبسبب اهمية البناء الاجتماعي للمسائلة ، فقد اهتمت القسوانين

والاصلاحات الاجتماعية والديانات بوضع الفىوابط والقواعد لاشسكال العلاقات التي تعكم افراد العائلة ، لان في سلامة العلاقات العائلية فضمن سلامة التطور الاجتماعي وتتأكد من التقدم والازدهار .

ولم تتخلف القوانين والشرائع المراقية عن غسيرها في مجال تنظيم الملاقات المائلية ، بل انها اولت هذا الموضدوع عناية كبيرة تريد عن عناية القوانين بيقية الموضوعات ، والسبب الرئيسي في ذلك ان العلاقات المائلية او ضوابط وقواعد الاحوال الشخصية تتمدد في اشكالها ، فيي روابط اجتماعية واقتصادية ، ومنها روابط آنية واخرى تسحب الرها على المستقبل ، كما ان مجموع الروابط الاقتصادية والاجتماعية التي تنشساً بسبب بناه الاسرة ، تنتقل بتأثيرها الى عدد من الاسر من ذوى اصحاب العلاقة المباشرة ، الزوج والزوجة ، وحتى في الجوائب الاقتصادية للعلاقة ، فعنها ما يتحقق مباشرة بعد قيام العلاقة الزوجية ، ومنه ما يتأجل تنفيذه للمستقبل في حالة الطلاق ولهذه التداخلات واوجه العلاقة الوفاة لاحد طرفي العلاقة ولهذه التداخلات واوجه العلاقة الواسمة يخصص للاحوال الشخصية عدد كبير من المواد القانونية يحتل حجما مديرا في والنين المجتمعات الالسسانية تتناسب مع اهمية المؤضوع في حياة بني البشر ه

وعلى غرار حديثنا عن منشب القوائين وقدمها ، فأن القواعد المسامة والالتزامات الاجتماعية والاقتصادية لقوائين الاحوال الشخصية ، تستمد مقوماتها من العادات والتقاليد والاعراف التي تسود المجتمع حيث يؤكد ذلك اكتشاف عدد من الاتفاقات القانوئية فيما يعرف بالعقود التي تنظم الزواج او الخلاق او الآرث او التبني وذلك قبل ظهور القوائين المدونة ، والملاحظ على عقود الزواج والطلاق والارث والتبني انها تتناغم في قواعدها مع الشروط التي تحددها القوائين المدونة مما يؤكد بدوره على المنهل الذي استقت منه هذه القوائين مبادهها ه

وعليه فأن مجموع التراث المدون من عقود قانونية او فقرات ومواد قانونية يشكل المصادر الرئيسية للمراسة الحدود القانونية للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية في بناء الاسرة العراقية القديمة .

ان الركبين الاساسين في يناء العائلة يتمثلان في الرجل والمرأة اللذين يصبحان بعد تسجيل اتفاقهما على الزواج في عقد قانوني ، زوجا وزوجة ، ان هذه النقطة الجوهرية تفسسمن للمرأة مجسوعة الحقوق الاجتماعية كزوجة وكام ، وكعضو فاعل ومؤثر في المجتمع او كما يعبر عنها ، النصف الاخر للبشرية .

ان هذا الادراك السليم للملاقات الزوجية وفصلها عن مظاهر العلاقات الجنسسية المجردة انما تؤكد على الجسوهر الحقيقي للمسلاقة ، كما ادركه المراقيون ، والمتشل في بناء الخلية الاجتماعية الصغيرة المتمثلة اسساسا بالزوجين وما ينجم عنهما من ابناء لذلك كان انجاب الاولاد وتربيتهم وتنشاتهم وتزويجهم بعد بلوغ سن الزواج من المهام التي لم يهملها المشرع المراقي التديم ، والتي كانت ولا تزال من مسؤولية الابوين الرئيسية .

وعلى الرغم من الاطار القانوني للملاقة بين الزوجين فان نوع الاتفاق هذا وما ينجم عنه من ابناء ، وما يهيته من علاقات اجتماعية ، يضفي عليه بعدا اجتماعيا يزيد حجمه احيانا عن حجم الالتزامات المالية التي تؤطره ، كما يتوجب علينا ان نتتبه الى المواطف والاحاسيس التي يهيؤها الزواج بحد ذاته وبسبب الابناء ايضا حيث يؤدي كل ذلك بيناء المائلة الى مستوى الملاقات الإنسانية المتبيزة ، وليس من باب المفالاة ان تقول بان المتتبع لقانون الاحوال الشخصية في العراق القديم ، يدرك سرعة التوجهات الإنسانية المتقدمة التي تتحرك بين تقواد القانوئية التي تحكم الملاقة بين افراد المائلة ،

تعد العائلة البابلية عائلة ابوية ، أي ان للرجل فيها حقوقا تفوق حقوق المرأة ولكن هذه الامتيازات لم تصل الى حد استعباد المرأة ، او اختماء دورها الاجتماعي والاقتصدادي فقد ضدمن القانون للمرأة حقوقها الاجتماعية والاقتصادية قبل الزواج وبعده بصورة لم تعرف المرأة له مثيلا الا مع مطلع القرن الحالى •

فمنع الرجل من حق تطليق المرأة الكيفي ، وحصره في حالات استثنائية مقابل منح المرأة حق طلب الطلاق ، يعدان من الحقوق والامتيازات الاجتماعية المتقدمة التي لا تزال المرأة في كثير من بقاع العالم تناضل وتطالب بالحصول عليهما .

تتطرق قوانين الاحوال الفسخصية في العراق القديم الى تعيين قواعد الالترام للاركاف الرئيسسية في نظام العائلة وهي الزواج والطلاق والارث والتبني و وتكشف العقود القانونية المتعلقة بالاحوال الشخصية عن التطبيق العملي لجوائب الالتزام في اشكال العلاقات العائلية ، مثلما تقدم لنا احيانا تصميلات تفوق المعلومات التي نستقها من بنود القوانين .

والزواج اقتران اي ارتباط اجتماعي بين رجل وامراة يغضع في اتيانه الى مجموعة من القواعد الاجتماعية والمالية والقانونية ، حتى يكون صحيحا ، اي أن أي اقتران ينافي هذه القواعد يشمسكل خروجا عن القانون ويتعمل مرتكبوه التبعات القانونية .

ان الخطوة الأولى لقانولية الزواج تشمل في كتابة عند الزواج الذي ينقل الاقتران بين الجنسسين من مجرد تحقيق الوظيفة الطبيعية للجنس، الى الارتقاء بها الى مستوى حفظ النوع ، أي تثبيت الحقوق والواجبات للطرفين فيما له علاقة بمستقبل هذه الملاقة ، والتي يبرز في مقدمتها واهمها انجاب الابناء .

ويسبق ابرام عقد الزواج عادة تهيئة واسعة واعداد قد يستغرق بعض الوقت ليس المقصود منه التفاوض والاتفاق على شروط العقد فقط ، والما منح العقد بعده الاجتماعي الذي يتناسب مع طبيعته ، وعليه فقد تكون

مراحل المفاوضــــات والخطبة وتقــــديم الهدايا ، كلها من نوع الاعلان عن الزواج .

كان عقد الزواج المراقي القديم يبرم بين الرجل ، الزوج في المستقبل ، وبين رجل اخر ، يكون الجاقة ، الزوجة مستقبلا ، او اخاها او ولي أهرها ولهذا المسسبب قلنا في مطلع المحديث عن العائلة المراقبة القديمة انها عائلة ابوية وذلك بسبب هذا الموقف الرسمي في عقد الزواج الذي كان يسلب المراة حق الاختيار أو القبول أو الرفض ويمنح ذلك لولي امرها على الرغم من انها الطرف الذي يقع عليه تبعات المقد .

ومع ذلك فقد منحت القوائين بعض النسسوة حرية الاختيار وتنفيذ الالتزام او رفضه ، وابرام عقد الزواج ، ومثل ذلك حال الكاهنات او المرأة التي تتزوج ثافية او تنسخل في علاقة قانونية مع رجل اخر خلال غياب زوجها الاضطراري لذلك يرجح ان سبب تمثيل الاب لابنته في عقد الزواج هو صغر سن القتاة .

ولم تتتصر حقوق بعض النسوة وبخاصة بعض الكاهنات في دورها في الزواج فحسب بل نعرف عن بعضسهن ممارسة الاعمال التجارية والمالية ، وتبوأهن مراكز وظيفية عالية مثل وظيفة الكاتب او العاكم ، اضافة الى ال الوظائف الكنوتية بعد ذاتها كانت من نوع الوظائف ذات الطابم الاجتماعي المرموق كما نعرف عن نسوة دخلن كشساهدات في بعض العقود على غرار الرجل .

ومن ابرز فقرات عقد الزواج ، تلك الفقرة التي تنص على اجراء الزواج وتذكر صراحة أن الرجل اخذ المرأة ليكونا « زوجا وزوجة » ويعتمل أن تضاف فقرات أضافية الى بنود الاتفاق ، أما الحقوق والواجبات للزوجين فأنها لم تذكر لانها من الامور المعروفة ، يينما تشسير القوائين الى حالات مخالفتها من قبل احد الزوجين ، لذلك يكون صحيحا تصير بعض الباحثين

للنقص في القسوانين المدونة ، بانها تطرقت الى الحالات المختلف عليها ، او الحالات التي يعتمل انها ثثير خلافا بين طرقي التماقد ، ولم تجد القوانين ضرورة تكرار الحالات الفسسالمة في العلاقات او الالتزامات او القواعد والاحكام العامة والخاصة .

ومن الملاحظ على فقرات قانون الاحوال الشخصية انه عالج الخلافات المحتملة بخصوص الحقوق المالية ، او التبعات الاجتماعية لطرفي التعاقد ه

وبعد مجموعة من المراسيم ، منها حفلات خاصة يشترك فيها العروسان ، كما تشهد المراسيم نوعا من الطقوس الدينية لاضفاء طابع الخير والبركة واليمن على المناسبة ، وتنتهي هذه الاحتفالات دائما بدخول الرجل بالمرأة وتنفيذ اهم بنود عقد الزواج .

وقد تتأخر الفتاة المخلوبة لبعض الوقت في بيت ابيها ، ربعا لاستكمال متطلبات الزواج ، ولكن الفتاة في هذه الحالة تمد زوجة شرعية ، وتترتب على الطسوفين « الزوج والزوجة » جميع العقسوق والواجبات المتمارف عليها و المتصسوص طبها قانونا للزوجين ، فهي بحكم الزوجة قانونا ، وان اي مساس بشرفها يعرض مرتكبه الل مقوية المذنين بعتى النساه المتزوجات ، وفي هذا تأكيد صريح على اهمية عقد الزواج ، كما ان المقويات المنصوص عليها قانونا بعتى المذنين بعق نساء متزوجات ، التي تصل احيانا الى عقوبة الموت ، الني تحتلها الزوجة في الحياة المامة ، وهي المكانة الازمة لتؤهلها موقع الزوجة والام الجيدة في المجتمع ،

جرت المادة في العراق القديم ان يتزوج الرجل بأمرأة واحدة ، ولكن يحق له التسري بمسدد غير مصدود من الاماء ، كما جرت العسادة ان تدفع الزوجة الماقر بامة من عندها لتكون لزوجها ، وكانها بمعلها هذا تموض زوجها النقص في الابناء الذي يعيط بعلاقتهما الزوجية ، وعرف العراقيون القدماء التزوج بالكاهنات ايضا ، ويتضح من قواعد الزواج بهن ، كما عرضت في القوائين ، وبخاصة العادة التي تلزمهن تقديم اماء لازواجهن لفرض الانجاب ، يشير كل ذلك الى ان التزوج بهن لم يكن شائما ، وهو من قوع الأرتباط الأجتماعي الذي ينشد الرجل من ورائه تحقيق مكاسب اجتماعية وربما اقتصادية ، بخاصة وان الدرجات العليا من الوطائف الكهنوتية كانت حكرا على بنات الطبقة الحاكمة من ملوك وامراء وموطنين كبار ، مقابل شسمرة عدد من الكاهنات بالثروات الطائلة ، فمثلا يقدر ان الكاهنة من صنف تاديتوم ، في مدينة سبار بعدود مطلع الالف التاني ق ، م كان اثرى الرياء عصرها لما تمتلكه من اراض وعقارات وماشية واموال ، باء ذكر معظمها تفصيلا في سجلات رسمية وعقود ومعاملات مالية كانت هي طرفا فيها ه

ومما تجنر الإشارة اليه يغصوص النسوة الكاهنات ، انه لم يكن مسموحا لهن بالاتجاب ، لذلك اضطرت واحدة منهن ، عندما وضعت ابنها سرا ، ان تضعه في سفط وترمي به في نهر القرات ، فألتقطه احد المزارعين وهو يروي حقله ، واهتم بالطفل ورباه ، ثم احتضنت الالهة عشستار هذا الصبي برعايتها حتى سلمته مقادير بلاد سومر واكد وجعلته ملكا على البلاد ، وهو الملك سرجون الاكدي مؤسس الدولة الاكدية ( ٣٣٧١ ق ، م ) الذي حكى لنا قصة حياته مدونة على احد الالواح الطينية ،

اشرنا من قبل الى ان الاصاص في الزواج الاقتران بزوجة واحدة ، ولكن عددا من المواد تلمع صراحة الى الزوجة الاولى او الرئيسية ، مما يعني ضمنا وجود زوجات اخريات الرجل ، ولكن لا نعرف على وجه التآكيد هل ان هذا اللهب كان يمنح المزوجة من صنف الكاهنات ، لعلمنا ان الرجل كان يتزوج احيانا بزوجة ثانية لفرض الانجاب ، وتؤكد القوانين ان الزوجة التانية تبقى دون المنزلة الاجتماعية للزوجة الكاهنة ، ولكن نظرا الان الكاهنات لم يلقين

الا بلقيهن الوظيفي كان يقال فادينوم او انيتوم او نسوكيتم ، وهي مراكز وظيفيه كهنوتية نسوية ، لذلك نرجح ان يكون لقب الزوجه الرئيسية الذي اوردته يعض الفقرات يغص النسوة من غير صنف الكاهنات ، وهذا يعني احتمال زواج الرجل باكثر من زوجة ، مع سريان قاعدة الزواج بواحدة .

ومما يلفت الاتباه في القوانين المراقبة القديمة فيما له علاقة بالزواج ، النظرة الانسائية المتقدمة التي خصها القانون للعبيد والاماء من ناحية مثل هذه العلاقات الانسانية ، فالاماء في كل الاعراف والقوانين ملك اليمين ، ويحتى لصاحب الامة أن يفعل بها ما يشاء ومتى يشاء ، والتسري حالة في حقوق صاحب الامة ، ولكن التسري قد يشمر ابناء ، وعندها يتدخل القانون لمنع حالة الاحباط والشياع التي يتحرض لها عدد من الابناء يتزايد باستمرار في مجتمعات تعرف المبودية ، فهم احراد لافهم من صلب رجل حر ، كما ان حريتهم تنسحب لصالح امهم ، حيث لا يحتى لصاحب الامة ، « ام ولد » يما أكما أخ ومما تجدر الاشارة اليه ، وأنها تنال حريتها الكاملة بمد وفاة مالكها ، ومما تجدر الاشارة اليه ، ان الفقه الاسلامي يقف الموقف ذاته من الامة « إم ولد »

وتكشف لنا اربع مواد من قانون حمورابي ، ان بعض العبيد ، وبخاصة عبيد القصر ، كان يحق لهم التزوج من بنات الاحرار ، وعلى الرغم من تبعية الاولاد لابيهم في المجتمع العراقي القديم ولكن في حالة زواج العبد من حرة ، فأن الابناء يتتسمون لامهم ، ولا يحق لصاحب العبد الادعاء بملكية ابناء زوجة عبده العرة .

وهي بدون شك نظرة انسهانية تمزز مواقع الخير في العياة وبين الناس وتهدف لمنع وقوع عدد معن لا ارادة لهم ، وهم الاطفال ، في العبودية .

جرت العادة في العســراق القديم ، وقبل ان تنقطع علاقة الفتاة بعائلتها قانونيا عند الزواج ، ان يقتطع لها ابوها او اخوتها ، جزءا من ثروته او تركته وتسجل في عقد مدون وتمنح لها عند زواجها ، وهي الاموال الوحيدة التي 
تنالها الفتاة من ابيها ، لذلك فهي بمثابة حصتها من ارث ابيها ، وكانت الفتاة 
تتصل على مثل هذه العصة من الاموال ايفسا عند دخولها في السسلك 
الكهنوتي ، والواضح ان هذا القدر من الاموال الذي كان يعرف بالتبيرة توم 
ويترجم عادة للى مهر ، كان يسلم للزوج لادارته وتنميته ، ولكن المرأة في 
بعض الاحيان كانت تواصل الاشراف على اعمالها ونضاطاتها المالية التي كانت 
تقوم بها قبل الزواج ، وبذلك فافها تشرف على ممتلكاتها في مهرها بنفسها ، 
كما كانت أموال المهر تبقى ملكا خاصا بالمرأة واولادها فقط ، وبما ان هذه 
الاموال تمثل اخر خيوط الصلة المالية بين المرأة وبين عائلتها ، فقد تمود 
الاموال الى عائلتها في حالة وفاة الكاهنة غير المتزوجة .

واذا كان الشيرقتوم يعثل الحق المالي الاول للفتاة عند زواجها ، فان الحق المالي الثاني يتمثل في هدية زوجها ، وتمرف بالترخاتم ، وهي مبالغ من الاموال النقدية او العينية يرد ذكرها في عقد الزواج ويعتبر تسليمها وتسلمها ترما ضروريا لشرعية العقد ، ومن الواضح ان هذه الهدية يمنحها الزوج لزوجته ، ولكن بما ان عقود الزواج تبرم بين الزوج وبين ولي امر الزوجة ، فائن صياغتها في عقود الزواج توحي وكان ولي امر الزوجة يتسلمها لنفسه ،

اما البيبلوم ، فهي هدية مالية تقدم برفقة هدية الزواج الى والد الزوجة الذي يسسستلمها ليابة عن ابنته ، لانه كما اشرنا الى هذه النقطة مرارا ، هو الذي يمثلها في عقد الزواج ، ويبدو ان هذه الهدية التي تشبه هدايا الغطوبة لم تكن لها صفة دائمية حيث لم يرد ذكرها في حالة الطلاق الذي كان يرافقه احيانا استرجاع الزوج لهدية الزواج التي دفعا سابقا ، واعادة مهر زوجته اليها او الى فوها .

وبما أن هذه الهدية لها صفة غير دائمية فالارجح أنها من نوع الاموال

البسيطة تصرف لتغطية فقات العرس او مواد عينية لتلبية متطلبات حفلات الخطومة والزفاف •

وقد تنال بعض الزوجات حظوة كبيرة عند زوجها ، وكان انجاب الابناء البر اثر تتركه الزوجة في حياة زوجها ، كذلك غالبا ماكان الزوج بهبها اموالا نقدية او عينية ، ويكتب لها بذلك وثيقة قانونية يثبت فيها حقوق زوجته في هذه الاموال ويسم أي ادعاء في المستقبل قد يثيره الورثة بخصوص هذه الاموال .

# واجبات الزوجة

اذا كانت الفقرات السابقة كلها حقوقا للزوجة ، فهي مقابل واجبات تقع على عاتفها وتمثل حقوقا للرجل في الزواج .

ان في مقدمة الواجبات التي تحاسب طبها المرأة حسابا شديدا ، هو واجب العفاظ على عفتها وشرفها ومالازمتها لبيتها ، وعدم الاخلال بسمعتها التي هي سمعه زوجها ، وكانت عقوبة المرأة التي تخل بذلك قاسية جدا تصل الى الموت او فقدائها لحريثها وتحولها الى امة .

وكانت حقوق الرجل في عفاف زوجته صارما حتى لو هجرها لبعض الوقت شرطة أن يترك لها مستلزمات الهيش ، ولكن القوائين البابلية منحت المرأة بعضا من حقوق الرجل على زوجته ، فكان عفاف الرجل جانبا من حقوق الزجة على زوجها ، فاذا ثبت أنه فرط بعفافه ، تحكم لها المحكمة بالطلاق دون أن تغسر حقوقها المالية ، علما أن عقوبة المرأة في حالة اثبات تفس التهمة عليها هي الموت .

#### الطيلاق

يعبر عن فسخ العلاقة القانونية والاجتماعية التي تربط المرأة بالرجل طلاقا ، وفيما عدا الحالة الوحيدة التي يشم منها رائحة حق المرأة في طلب الطلاق من زوجها ، وهي التي اشرنا اليها قبل قليل ، فأن طلب الطلاق يرد دائما على لسان الرجل ، ومن المصطلحات المعبرة عن ذلك « ترك » « وأنت لست زوجتي » و « يقطم حواشي ثوجا » .

ولكن اذا تركت الزوجة زوجها او كرهته او قالت له « سسوف لا تأخذني » او « الت لست زوجي » او امتنعت عنه ، فأن ذلك كان يعد نمردا على حقوق الزوج والحلالا بشروط المقد وبالتالي ، كانت مثل هذه الحالات ان بدرت عن الزوجة ، توقعها تحت طائلة القانون ، وان المقوبات الصارمة كانت تصل غالبا الى الموت .

ونظرا لكون الطلاق يمثل الحالة الاستثنائية ، والقاعدة هي في دوام الزواج ، لذلك تطرقت القوائين الى الحالات الشائمة التي توجب الطلاق ، ويأتمي في مقدمتها تفريط الزوجة بعفافها وسمعتها وشرفها ،

ان المجتمع العراقي القديم من المجتمعات الرراعية ، حيث تحتل البد الماملة اهبية كبيرة ، وتمكس في حالة توفرها مردودا اقتصاديا عاليا في النساطات الرراعية القديمة ، ولهذا كان حرص الرجل على الابناء كبيرا جدا ، وقد اشرئا من قبل الى الهبة التي يقترن منحيا في الفالب بافجاب الروجة للابناء ، كما عرفنا ايضلا كيف تدفيم الكاهنة الروجة بأمة من عندها الى ؤوجها لغرض الانجاب ، ونضيف الى ذلك قولنا أن من حق الرجل تطليق زوجته الماقر ، وصحيحيح أن القانون يامر بمعاملتها بالحصنى ويلزم الرجل بدفيم مهرما او تقود لطلاقها ، ولكنها مع ذلك هي المعالة الوحيدة التي يذكرها القانون ، والتي تمنح للرجل حق تطليق زوجته دونما صبب جوهري الا فيما يتملق مقمها ،

ومن الحالات التي يعتمل وقوعها في الملاقات الزوجية ، حالة مرض الزوجة المضال الذي يمنعها من تادية واجباتها البيتية والزوجية ، فقد اكد القانون نظرته الانسانية في معاملة مثل هذه الحالات ، عندما منم الرجل من

تطليق زوجته المريضة والزامه باعالتها طيلة مدة حياتها ، والراجع انها اصيبت بالمرض العضال بعد وقت من زواجها ، وبعد ان انجبت عددا من الابناء ، لانه في حالة عدم انجاها ، يعق للرجل تطليقها متذرعا مقمها .

## المحارم

يدفع الحديث عن الزواج والطلاق صوب المحارم ، ويقصد جا الحدود الإجتماعية والقانونية بين الحملال والحرام في العلاقات الجنسسية ، او بين المسوح وبين المنوع .

وقد تكون العدود الاجتماعية غير ثابتة في بعض الاحوال ، فمثلا بستطيع الرجل ان يخطب امرأة لنفسه ويتزوجها ، بينما كان الاتصال بها قبل اجراءات الزواج محرما ، ولكن هناك حالات قطعية من المحارم ، منها وي مقدمتها المرأة المتزوجة ، فهي حرام على غير زوجها ، وينزل القانون عقوبة الموت بعن ينتصبها ، كما يحرم القانون الاتصال بالابنة وزوجة الابن ، لان مقام الاغيرة بالنسبة لرب الاسرة مقام احدى بناته ،

ومن المحارم الكبرى في المجتمع البابلي القديم اتصال الابن بامه بمد وفاة ابيه ، وفعرف كون هذا الفعل من الجرائم الكبرى بسبب نوع المقوبة التي تنص على حرقها ، وهذه الحالة من نوع المحارم التي تجمع عليها معظم المجتمعات الانسسائية في اعراضا وقوالينها ، لكون الفعسل منافيا للطبيعة والمعتمدات والاخلاق .

وتنتهي قائمة المحارم عند الاخت ، حيث لا نعرف حدود المحرمات في الملاقات القرابية ، مثلا ، بالنسبة الى ابنة العم او الخال ، وما الى ذلك .

## الارث

ومن بين أبرز فقرات قانون الاحوال الشخصية ما يتعلق منها بالارث

وتوزيع الت**ركة وتعيين الوارثين** الشرعيين لان تعيين الورثة والتركة ، وتحديد الحصص تشكل النقاط الجوهرية في قوانين الارث .

عرفنا من استعراضنا لحالات الزواج والطلاق كيف الها تسبب تداخلا في الورثة •

فقد يتزوج رجل باكثر من امرأة وتنجب كل واحدة ابناء ، ويصدف ان يتزوج رجل امرأة لها اولاد من زواج سابق او ان يقترن رجل بامرأة لكل منهما ابناء من زيجات سابقة ، كماكانت تقع حالات تبني كثيرة ، يعمد فيها الزوج او الزوجة الى تبني ابناء اضافة الى ابنائهم .

وعلى الرغم من تغصيص قانون حمورابي لعشرين مادة من فقراته تمالج شؤون الارث ، قان جواب اخرى لا تزال غامضة ، فشلا مقدار حصص الابناء من ذكور او الأث ، او وضع حصصص الابناء الطبيعين عن الاولاد التبنين ، او حصصهم قياسا بحصص ابناء الامة ، الى غير ذلك من موضوعات المتبنين ، او حصصهم قياسا بحصص ابناء الامة ، الى غير ذلك من موضوعات للوضوعات المختلفة ، بأن قانون حمورابي بسالج عادة الموضوعات المختلف عليها ، او يعتقد الها تشكل نقاط خلاف ، بينما يترك للاعراف والتقاليد درها في التحكم بالعلاقات ، وتعيين الضوابط والاحكام ويتوضح لنا ذلك من مئات المقود والماملات القانونية لحالات في الزواج او الطلاق او الاوث ، لم ترد تفاصيلها في القوائين المدونة ، وقد اشرنا من قبل الى ان تسجيل المقد لم ترد تفاصيلها في القوائين المدونة ، وقد اشرنا من قبل الى ان تسجيل المقد شيعي ، كذلك لاحظنا على المادة (١٢٨) من قانون جمورابي انها تنص على شيعية الزواج بعد تعربي المقد شربعة المتعاقدين ، وبموجبه يحكم القضاة ، شيعية الرماء او ضياعه ، خسارة كبيرة لكثير من الحقوق والامتيازات ، وبسل عدم ابرامه او ضياعه ، خسارة كبيرة لكثير من الحقوق والامتيازات ،

لذلك سنمسّر على ابرز الخصائص والمميزات التي عرف جا قانون الارث البابلي :

فقد عرف العراقيون تمييزا بين انواع الاموال في التركة وهي :

أ \_ اموال غير منقولة كالاراضي والبيوت والبساتين •

ب \_ اموال منقولة : كالنقود والحلي والملابس والاثاث وما الى ذلك مما له
 قابلية الانتقال من مكان الى اخر •

بـ الحقوق المالية : وهي من نوع الاسهم والسندات في عصرنا الراهن
 وبذلك فهي من نوع الاموال المنقولة ، كان تكون رأس مال مشارك
 في عملية تجارية ، او اموال مقرضة الى اخرين .

والقاعدة العامة في تعيين الورثة هي ان الذكور جميعا من الابناء الذين هم من صلب الرجل يتقاصعون التركة بالتساوي مع منح الابن الاكبر اي البكر بعض الامتيازات ، كان يعتى له اختيار العصة الاولى ، او تقتطع له حصة اضافية وتفسير ذلك ان الابن الكبير يتحمل تبعات اجتماعية تتطلب تفقات مالية ، فمثلا في حالات استقبال الضيوف ، او مسؤولية رعاية الاخوة الصفار وما الى ذلك هذا مع العلم ان عادة تفضسيل او تقديم الابن الاكبر تعترك بها معظم الفعوب القديمة ، ولا تزال اثارها قوية في مجتمعاتنا لعد الوقت الحاهر ه

وقد يترك المتوفي وثبيقة رسمية تشبه ما فعرفها اليوم بالوصية يخصص بموجبها جانبا من ممتلكاته لاحدى زوجاته او لابنه المفضل وربما لابنه المتبنى فيقتطع الجزء المذكور في الوثبقة من التركة اولا، ثم يقسم الباقي بالتساوي بن الورثة •

وقد يموت الاب عن بعض الصبية الصغار الذين هم دون سن الزواج ، فعلى اخوتهم الكبار ان يقطعوا بمن تركة ابيهم مبلغا من المال يسلوي هدية الزواج ويخصصوها لاخيهم الصغير ، حيث يضاف هذا المبلغ الى حصة الصغبر من الارث وفي هذه الحالة فقط يتساوى نصيب الصغير من اموال ابيه مع بقية . اخوته ، لانه حصل على المبلغ الذي سيق لاخوته المتزوجين الحصول عليه من قيل عند زواجم وهو مبلغ هدية الزواج .

لقد اشرقا عند الحديث عن الزواج الى حالات التسري بالاماء والنجاب الابناء منهن ، حيث عرفنا بان هؤلاء الابناء يولدون احرارا ، لانهم من صلب رجل حركما انهم يتقلون العربة للى امهم ، ومع هذه العقوق المتميزة ، قان ابناء الامة ما كان يعق لهم مشاركة اخوتهم بالتركة ، الا في حالة ضمان هذا الحقق لهم من قبل ايهم خلال حياته ، ودون ذلك في عقد لصالحهم ،

. وللام تركة إيضا ، وأن مبدأ تميين الورثة وحصص الوارثين لها لا تختلف عن المبادى المتبعة بالنسبة الى تركة الاب ، ولكن في حالة الاخوة من اب واحد ومن بطنين مختلفين ، فيرث كل منهم تركة امه على انقراد ، ويتقاسمون تركة اليهم بالتساوي ، ومن اهم الثروات عند الام هو مهرها الذي ينتقل الى ابنائها بعد وفاتها ، يينما يجب ارجاع مبالغ مهرها الى بيت ابيها في حالة وفاة الزوجة حول ابناء وثولها ،

وفي حالة وفاة الاب عن ارملة واولادها صفار قاصرون ، فتكون الام بمثابة الوصية على اولادها وعلى حقوقهم في تركة ابيهم ، وينتقلون مع امهم الى بيت الزوج الجديد ، في حالة تزوجها ثانية ، وعندها يوقع القانون مسؤولية صيانة حقوق وممتلكات الصبية الصفار من تركة ابيهم على زوج امهم ، حيث يتم تثبيت ذلك في المحكمة لمراقبة تنفيذ الالتزامات عند بلوغ الابناء سن المهده .

اشرنا من قبل لاتتصار الإرث على الذكور الا فيما يذكر بخصوص الاموال التي تخصص لمي الفتاة ، حيث استشف من بمض الفقرات القانونية ان الفتاة غير المتزوجة كانت تكلف اخوتها اقتطاع جاف من تركة الاب

لمرها قبل اقتسام التركة فيما بينهم لذلك فالارجح ان حصه الفتاه من الارث. هو مبلغ مهرها الذي كان حقا ماليا مكتسبا لها ينتقل معها الى بيت الزوجية. وتورثه بعد موتها للى ابنائها ان كان لها ابناه ، وبعكسه يرجع لبيت ابيها : أى يرئه الحوتها ه

وتمين لنا بعض المواد القانونية نسسبة من التركة قدرها ثلث الحصية. الواحدة على الها تخصص للفتاة من صنف الكاهنات التي لم تحصل على مهرها في حياة ايها ، فتقتطع من التركة ، ونذكر بهذا الخصوص بان مهر الفتاة كان. يقدم اليها عند زواجها او عند دخولها السلك الكهنوتي .

فهل أن ثلث الحصة الواحدة يمثل نسبة ثابتة لكل البنات في تركة ابائهم. او أن الافتارة تخص الفتيات اللواتي نذرن للعمل في المبد ، وحتى لو اقتنمنا بوجهة النظر التي ترى بان الثلث هو حصة البنات من التركة ، لكننا لا نعرف. هل كان الثلث هذا يشمل جميع الاموال في التركة أو يقتصر على الاموال المنقولة نقط ، ولكن قيامسا على احمية الارض في حياة الوحدات العائلية القديمة ، ومقارلة نظم الورائة البابلية بنظم الارث عند كثير من الشموب القديمة ، وبخاصة ما يرد ذكره في التوراة ، وما هو ثابت في تاريخ الموب القديم ، وفي قوالين واهراف المشائر لحد الان ، أن المرأة لا تورث في الاموال. في المدان بنصف حصة الذكور في كل التركة ، يمثل نقلة لوعية كبيرة على طريق حقوق المرأة وبخاصة في. المحالات الاقتصادية .

اما الزوجة التي خصص لها الاسلام حصة في ميراث زوجها ، فلم تترك لله القوانين العراقية القديمة اية حصة فيما عدا منحة أو هدية زوجها خلال حياته لها ، شريطة ان تكون اموال الهدية أو المنحة مقترنة بوثيقة رسسمية أو عقد قانوني تستند اليه في ادعائها بجزه من تركة زوجها كما وتستطيع مقاضاة اولادها أو ابناء زوجها بموجب ذلك ايضما ، فتسمستقطع الاموال.

أو المبالغ المذكورة في الوثيقة لصالح الزوجة ، ويقتسم الورثة بقية التركة .. وربا يكون عذر المشرع العراقي القديم في عدم ترك حصة للزوجة يستند. الى انها تمثلك اموالا خاصة بها تتمثل في مهرا الذي يعد الضمائة المالية لبقية حياتها ، وتنتقل هذه الاموال بعد موتها الى ابنائها او بيت ابيها ان لم يكن. لها ابناء ، ويضمن لها القانون حق الاستمرار في السكنى في بيت زوجها ويمنم. مضايقتها او اخراجها من البيت الا اذا كان خروجها من البيت بمحض ارادتها فمثلا ان تتزوج ثائية قتنتقل لى بيت زوجها الجديد .

اما الاخوة فلا توجد اشارة صريحة الى حصولهم على حصص من الارث. الا في حالة وفاة اختهم دول العباب ابناء ، فيعود مهرها الى بيت ابيها الذي. ان كان ميتا فيتقاسمه اخوتها .

لقد وردت الاشمارة الى مآل مهر المرأة التي تموت دون ابناء ولكن لا نعرف عن مصير ثروة الرجل الذي يموت دون ابناء والمعتقد ان مثل. هذه المعالة المحرة وربعا مستحيلة في العراق القديم ، لان القانون البابلي كان يسمع لمثل هؤلاء الرجال بتبني ما يشماؤون من اولاد ويكون الاولاد المتبنون بعمام الاولاد الفرعيين في كل شيء بما في ذلك الارث حيث يتقاممون التركة مع ( الحواضم ) من الابناء الطبيعيين ان وجدوا بعصص متساوية .

اما حجب الارث فكان يمثل واحدة من اشد المقوبات التي يوقعها الآب باحد ابنائه لذلك لم يكن اتخاذ قرار حجب الارث قرارا اعتباطيا يستطيم الرجل اتخاذه متى يشاء ، فلربما في ساعة غضب او تحت تأثير احدى زوجاته ضد ابناء زوجة اخرى وما الى ذلك من اسباب ، وانما يجب تثبيت الإسباب الموجبة امام محكمة واستصدار امر منها بالموافقة على قرار الاب بحجب الارث. عن واحد او اكثر من الورثة ، فالارث حق مكتسب بالولادة او ما هو بحكمها

حتى يعق لواللنه حرمائه من الارث .

عَانُونَا كَالْتَبْنِي ، ولا نعرف بشكل دقيق نوع المخالفات التي يرتكبها الولد

وكانت المحكمة تطلب من الوالد ان يصفح عن ابنه اذا كان ارتكابه اللذب الذي يوجب حرمانه من الارث ، لاول مرة ، ولكن في حسالة تكرار الابن تعلقه ، فتحكم المحكمة بعجب الارث .

وربما نستطيع تقدير نوع المفالقة من مادة في قانون حمورابي تعاقب طلابن بالطرد من ممتلكات ابيه ، اذا ثبت عليه مضاجعة زوجة ابيه وهي صاحبة طولاد ، فان الطرد يعني ضمنا حرمانه من تركة ابيه ، كما يحرم ابناء الرجل من امة من الارث الا اذا حرر لهم ابوهم عقدا يعترف فيه ببنوتهم ، فيحق لهم بعدها تقاسم التركة مع بقية اخوتهم ، وعليه فأن الابناء المتبنين والابناء من امة ، كانوا بعاجة الى قرار رسمي بابوة الرجل لهم حتى يرثوه بعد موته ،

ويمثل موضوع التبني اخر الموضوعات التي تخص قوانين المائلة العراقية القديمة والتبني يتمثل باتفاق بين طرفين على خلق علاقة جديدة بين مرجل يمثل دور الاب أو امرأة تمثل دور الام وبين ولي امر ولد او بنت يمثلان دور الابن او الابنة ، وتنضمين علاقة البنوة هذه حقوقا وواجبات للطرفين .

ان مجموعة عقود التبني المكتشبة تفصح عن الغاية الحقيقية وراء التبني ، غلم يكن التبني رغبة من رجل او امرأة حرما من نعمة الاولاد وانما 
تتمثل في الخلب حالاتها في ارتباط قانوني بين رجل عجوز او امرأة مسنة ، 
يهدفان المحصول على مساعدين لهم يقومون على خدمتهم وينجزون لهم 
اعمالهم ، ووخاصة أن كان بعضهم حرفيا حيث يقوم الابن المتبنى بتسبير اعمال 
متبنيه ، والاهم من ذلك الممهر على راحتهم وتوفير اسباب المسيشة لهم عند 
المجز والتسميخوخة ، كما تكشف بعض المقود ان الفايات الدينية كانت 
مشبحة على التبني ، فبعض العقود تشترط على الابن المتبنى ان ينفذ الطقوس 
والمراسيم الفنيثية اللازمة على روح متبنيه بعد وفاته ، تركز مواد قانون حمورايي المتطقة بالتبني على الخلافات التي يقدر انها: تنشسب بين طرفي العسلاقة المباشرة في التبني وهما المتبني والمتبنى ، حيث نعهم منها ان عددا كبيرا من العرفيين كانوا يعمدون الى التبني ، لان طبيعة اصالهم كانت تعنعهم في القالب من الاستقرار وتكوين عائلة ، ولان حياتهم تعتمد على الاجور التي يعصلون عليها مقابل عملهم •

ففي حالة شيخوخة الحرفي وعجزه عن القيام باعمال حرفته سيتعرض الى الموت جوعا ، لذلك كان بحاجة الى صبي يدربه على اسرار مهنته ليستمين. به على أيام شيغونخته وحجزه •

ويميل بعض هؤلاء العرفيين في خدمة القصر او المعبد حيث ان طبيعة. اعمالهم كانت تمنعهم من تكوين اسرة او الهم يمنعون من الانجاب ، لذلك سهل القانون امامهم مهمة التبني وعرض للمشكلات التي يتوقع حدوثها في حالة تبنيهم ه

وقد يتأخر زوجان من الانجاب ولهما رغبة شديدة على استمرار علاقتهما الزوجية ، لذلك يعمدان الى تبني ابنا لهم قبل ان يرزقا بابناء من صلبهم ، فأذا اراد الاب في المستقبل فسخ علاقة البنوة مع الابن المتبنى ، يجب عليه ضمان كامل حقوقه عند فسخ عقد التبنى •

وصوما فان بعض حالات التبني كانت تمر بفترة تجربة ربما يتراجع بمدها المتبني عن رفيته لذلك كان ابرام المقد بين الطرفين يمثل المسيفة القانونية التي لا يعقى بعد ابرامها لاحد منهما ، بالرجوع عنها ، والا سيتحمل البادى، تبعات تقض الاتفاق ، كما يعتى للابن المقرر تبنيه التخلي عن متبنيه اذا تأخر المتبني في ابرام المقد ، او تردد في اعلان ابوته التي تتبع للابن المتبنى حتى الارث في ممتلكات متبنيه مستقبلا .

وكذلك الحرفي ، عليه ان يعلم ابنه المتبنى اسرار حرفته ، وبعكسه يحق للاين الانفصال عن متبنيه .

وتواصل القوانين تأكيدها على العبوانب الانسانية في اقامة هذه الملاقات ففي حالة تبني رجل لطفل رضيع يبقى الطفل هذا تحت التجربة ، فأن تكيف للبيئة او الهميط العبديد فسيكون لمتبنيه ، اما اذا واصل الطفل يطلب امه ، فعلى الرجل أن يعيده الى امه وابيه ، ولا يترتب على الطفل في هذه الحالة اية تبحات قانوئية ، حيث فعا القانون منحى انسانيا في تأكيد شوق الطفل الطبيعي للى والديه ، وبغاصة وهو في دور العضائة ، وعلى المموم قان المقوبات التي كانت موقعها القوافين بالاولاد المتبنين ، في حالة اخلالهم بشروط التبني التي كانت موقعها القوافين بالاولاد المتبنية ويباع في سوق النخاسة ، قاصية جدا ، فاذا وقفي ابوة متبنيه يعلم جبينه ويباع في سوق النخاسة ،

اشرنا قبل قليل الى حالة تبني طفل رضيع ، وهو الذي يخبرنا بمعرفة المجتمع البابلي للمرضعات ، حيث يكون وجودهن ضروريا مع وجود حالات التبني فتأخذ المرضعة طفلا ، اضافة الى اطفالها وترضعه حتى يتعدى مرحلة الرضاعة .

وتقع حالات تموت فيها الام بمد الوضع مباشرة ، فتبرز الحاجة الى مرضعة أيضا ، لذلك تلزم القوانين المرضمة بالتأكد من مقدرتها على ارضاع طفل اخر وسلامة لبنها ، وصحتها الجيدة ، لاله اذا مات طفل على ثديها أي في فترة رضاحتها له ، وتعاقدت على رضاعة طفل اخر دون أن تخبر ابويه بوفاة الطفل السابق ، يمد عملها هذا جرما وتعاقب عليه بصورة تمنمها من القيام ، بالرضاعة مستقبلا ،

مردنا على الصفحات السابقة بجوانب تفصيلية من قوانين وضوابط وقواعد واحكام العلاقة للاحوال الشخصية في العراق القديم ، وكنا نقصد من وراء التفصيلات لهذا العالب ، الكشف عن الابعاد التنظيمية المتطورة التي بلغها المجتمع المراقي القديم ، التي تركت اثرها من دون شك على جوانب النشاطات الانسسائية الاخرى ، بخاصة واننا عالجنا اكثر العلاقات اهمية وحساسية في حياة الناس ، كما أن تنظيم العلاقات الخاصة تؤشر غالبا الاطر الفكرية الناضعة لاشكال العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وكيفية منح هذه العلاقات الماسائية التي تتناصب مع المواطف والاحاسيس والمشاعر ، بميذا عن العلاقات المادية المياشرة .

ونرى اتمساما للفائدة ان ننقل جانبا من فقرات قانون حمورابي التي. تناول الاحوال الفخصية :

المادة ١٢٨ : ...

« اذا اخذ رجل زوجة ، ولم يسجل لها عقدا ( بالزواج )\* ، فهذه المرأة. ليست زوجته » +

المادة ١٣٥ : \_

« اذا انصرف رجل (عن بيته ) ولم يكن في بيته الغذاء (الضروري ) ، ودخلت زوجته قبل عودته بيت رجل ثان ، وافجبت منه اولادا ، ثم رجم. زوجها بعد ذلك لل مدينته ، فعليها ان تعود لزوجها الاول ، اما الاولاد ، فيتم گياه » •

المادة ١٣٨ : ــ

« اذا رغب رجل في ان يطلق زوجته المختارة ( الاولى ) التي لم تنجب
 له اولادا ، فعليه ان يعطيها تقودا بقدر هدية زواجها ويسلمها مهرها الذي
 جلبته من يبت ايها ثم يطلقها » •

وه) الكلمات الموضوعة بين قوسين تضاف الى النص لتوضيع دلالاته ومعناه ٠

٠٠ ١٤٢ - ١٠١١

« اذا كرهت امرأة زوجها وقالت له سوف لن تأخذني ( لن تضاجعني ) فيحدد واقع حالها ( سلوكها ) في منطقتها ، قاذا كانت تحافظ على تفسها ولم نرتكب خطيئة ، يينما يذهب زوجها خارجا ، ويحط من شأنها كثيرا فلا جرم على تلك المرأة ، ويمكنها أن تأخذ مهرها وتذهب للى بيت ابيها » .

- المادة ١٤٨ : ـ

 « اذا اخذ رجل زوجة وداهمها المرض ، فاذا عزم ان يتزوج امرأة تانية غيمكنه ان يتزوج ولا يحق له ان يطلق الزوجة المريضة ، فتسكن في البيت الذي بناه ، ويستمر في تحمل مسؤولياتها طالما هى على قيد الحياة » .

المادة ١٥٣ : -

اذا تسبيت زوجة رجل في موت زوجها لاجل رجل ثان ، فعليهم ان
 يوتدوا هذه المرأة » .

-: 14. Esth:

« اذا جلب رجل هدية الخطوبة الى بيت عمه « والد زوجته » واعطى هدية زواج ، ثم قال له عمه ، انا لن اعطيك ابنتي ، فعليه ان يرد ضعف كل شيء كان قد جلب اليه » .

-: ١٩٢ قاله

« اذا اخذ رجل زوجة والعجب منه ابناء ، ثم توفيت هذه المرأة ، لا يحق الوالدها الادعاء بالمهر ، فمهرها يعود الى اولادها » .

المادة ١٦٧ : \_

« اذا الحذ رجل زوجة والعجبت منه ابناء ثم توفيت تلك المرأة ، وتزوج
 بعد وفاتها المرأة ثانية والعجبت منه ابناء ، فبعد وفاة الوالد لا يقتسم الابناء

على اساس الامهات عليهم ان يأخذوا (كل منهم ) مهر امهم ثم يقتسمون تركة الوالد بالتسا**وي »** 

المادة ٢٥ : ــ من قانون اشنونا وهي تشبه المادة ١٦٠ : ـ من قانون حمورابي : ــ

« اذا قدم رجل نسمه ليخدم في بيت عمه ( والد زوجته ) وقبل عمه ذلك في انضاق ، لكن عمه اطلى ابنته لرجل اخر ، فعل والد الفتاة اعادة نقدود الزواج التي لهمتلمها مضائفة » •

المادة ٢٧ : ... من قانون افسنونا وهي تشبه حكم المادة ١٢٨ : ... من قانون حبورايي : ...

 داذا الحد رجل ابنة رجل بدون موافقة امها وابيها ، ولم يممل عقدا بالزواج مع امها أو ابيها ، في ليست زوجة حتى لو عاشت في بيته سسنة ولحدة .

#### المصيادر

- ٧ ــ الاستاذ طه باقر : شرائع العراق القديم هجلة سوهر ــ بغداد ــ ١٩٤٧
- ٣ ــ الاستاذ طه باقر : قانون جديد من تل حرمل مجلة سومر ــ بفداد ــ ١٩٤٨
- ٣٠ ــ الاستاذ طه باقر : قانون ثبت عشىتار مجلة سومر ــ بغداد ــ ١٩٤٨
  - ٤ ـــ الاستاذ طه باقر : قانون مملكة اشتونا مجلة سومر ــ بفداد ـــ ١٩٤٨
- ٥٠ \_ الاستاذ طه باقر : مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ج ١ \_ بغداد \_ ١٩٥٥
- ٧ \_ الدكتور عامر سليمان : القانون في العراق القديم ج ١ \_ الموصل ١٩٧٧
- ٨ ــ صموثيل نوح كريمر : من الواح سومر ، ترجمة طه باقر ــ منشمـــورات مكتبة المثنى ــ بفداد ٠
- .٩ ـ رضا جواد الهاشمي : نظام العائلة في المهد البابلي القديم ـ دار الاندلس ــ
   بغداد ــ ۱۹۷۱
  - ١٠ الدكتور فوزي رشيد : الشرائع العراقية القديمة بغداد ١٩٧٣
- اا جورج كونتينو : الحياة اليومية في بلاد بابل وانسور ، ترجمة سليم طه التكريتي وبرحان عبد التكريتي - منشـــورات وزارة النقافة والاعــلام ... بفداد ... ۱۹۷۹

# النصكلالرابع

# العلافاتالسياسية الخارجية

د ر عامرسلیمان الله الاداب \_ جامعة الوصل

ارض الرافدين موطن احدى اولى العضارات الاصيلة في العالم ، ختي الجزء الجنوبي من وادي الرافدين والذي كان يعرف ببالاد سومر. ، تشات ، كما سبق ورأينا ، ونست وازدهرت حضارة كانت بعصق مسن الحضارات التي اغنت العضارة البشرية بمختلف اوجهها الاصيلة ، ولسم تكن هذه الحضارة حضارة معطية مقصورة على بلاد سومر او بلاد وادي الرافدين حسب بل انها امتدت ، كسا سياتي ذكر ذلك ، السي البلدان والاقاليم القريبة والبعيدة مسن خلال العلاقات التجارية والمسكرية والسياسية التي قامت بينها وبين تلك البلدان والاقاليم ، والعلاقات السياسية بشكل خاص من الانشطة التي تنم عن درجة متقدمة من النضج العضاري والسياسي حيث لا يمكن أن تنشأ إن لم تكن هناك كيانات صياسية على والسياسي حيث لا يمكن أن تنشأ إن لم تكن هناك كيانات صياسية على هيئة دول او ممالك مستقلة ذات انظمة خاصة بها ، وحيث ان معلوماتنا عن

الملاقات السياسية المخارجية في العراق القديم مستمدة بالدرجة الرئيسة. من المدونات المسعارية ، لذا كانت تلك المعلومات محددة بتاريخ اقدم تلك. المدونات والتي لا يمكن أن تتجاوز الألف الثالث قبل الميلاد على اية حال ، وهي الفترة التي استخدمت فيها الكتابة بشكل واسع نسبيا ، والى جانب المدونات المسعارية ، هناك بعض المنحونات التي تعطينا هي الاخرى صورة. عامة عن بعض جوانب الملاقات السياسية ، بما تحمله من مشاهد خاصة باستقبال السفراء والوفود الاجنبية او اسلوب معاملتها ومعاملة الملسوك باستقبال السفراء والوفود الاجنبية او اسلوب معاملتها ومعاملة الملسوك تبد هذا واضحا في مشاهد المنحوتات الجدارية التي كانت تزين قاعات توم وساحات قصور الملوك في مدينة النمرود وخرصياد وغيرها مسن المدن.

## العلاقات السياسية في الالف الثالث قبل الميلاد

من اجل أن تكون صورة العلاقات السياسية التي قامت بين الدول. والممالك في الالف الثالث قبل الميلاد اكثر وضوحا لابد من أن نستذكر الوضع السياسي العام الذي كان يسود بلاد وادي الرافدين في هذه الفترة المبكرة من التاريخ القديم ، فالمعلومات الموثقة بالنصوص المسمارية وتتاتيج التنقيبات الاثرية تشير الى أنه كان يحكم في وادي الرافدين في المسردة المعروفة بمصور فجر السلالات عدد من دويلات المدن المستقلة التي عاصر البعض منها بعضها الآخر كلا أو جزء وتتابعت على حكم المنطقة وقامت. ينها صراعات سياسية عنيفة اتهى البعض منها بعقد المعاهدات والاتفاقات. ينها صراعات سياسية عنيفة اتهى البعض منها بعقد المعاهدات والاتفاقات. التنائية ، في حين اتنهى البعض الأخرى ، ولم تقتصر تلسك، تنتهي غالبا بسيطرة الحدى الدويلات على الاخرى ، ولم تقتصر تلسك، الصراعات والعروب على الدويلات التي كانت قائمة في العراق القديم ، علي الموالات التي كانت قائمة في العراق القديم ،

القديم عن بقية اجزاء العالم المجاورة ، بل امتدت لتنسل دويلات المدن في البلدان المجاورة كبلاد عيلام مثلا ، ومنذ مطلع القرن الرابع والمسمرين قبل الميلاد كانت هناك محاولات جادة لتوجيد تلك الدويلات في دولة واحدة ، فكانت محاولة لوجال زاجيزي حاكم مدينة اوما التسبي اعتبتها يفترة وجيزة محاولة اخرى كانت اكثر تعجاحا وشمولا ، تلك هي محاولة الملك سرجون الاكدي الذي اسس اول امبراطورية في التاريخ حكمت في المقترة من ٢٣٧١ ـ ٢٣٧٠ ق.م وهكذا أنهت الامبراطورية الاكدية عصر التجزئة والانقسامات في المراق القديم واصبحت البلاد تحكم معن قبل حكومة مركزية واحدة ، ومن ثم طرد تلك الاقوام الى خارج الحدود حكومة المراطورية الربرية ، ومن ثم طرد تلك الاقوام الى خارج الحدود قامت المبراطورية الاكدية في طريقة الحكم المركزي ، ومع نهاية سلالة اور الثالثة التي اتبحت الإسلوب نفسه الذي سارت عليه الامبراطورية الالكدية في طريقة الحكم المركزي ، ومع نهاية سلالة اور الثالثة وتا عليه على نهاية الانف الثالث قبل الميلاد ،

## اقدم المفاوضات السياسية:

ان ماورد في القصيدة السومرية المعروفة باسم «اينمركار وسيد اراتا» عن المفاوضات التي تمت بين البطل السومري اينمركار ثاني حكام سلالة الوركاء الاولى حسبما جاء ذلك في جداول الملسوك السومرين ، وحاكم مدينة اراتا ، أحدى المسدن الواقمة في المنطقة الجبلية في الاجسزا، الغربية من ايران ، يمثل الاشارة الى اقدم علاقات سياسية معروفة حتسى الان عيث فترض ان حكم اينمركار يرقى الى عصر فجر السلالات الثانسي في النصف الاول من الالف الثالث قبل الميلاد ،

وعلى الرغم من ان الالواح الطينية التي تضم هذه القصيدة ترقسى يتاريخها الى فترة لاحقة من تاريخ اينمركار نفسه ، الا ان القصيدة تمكس لنا طبيمة العلاقات التي كانت تربط دويلات المدن في هذه الفترة والاسلوب الذي كانت تتم فيه المفاوضات السياسية . لقد عزم اينمركار حاكم الوركاء ، عندما احس في نفسه القوة والمقدرة وبمد ان ناشد الهة مدينته انانا ، ان يجعل أرَّانا دولــة تابعة له ويفــرض عليها الجزية من الذهب والفضة واللازورد ، فاختار رُسولا لائقا ليقسوم بمهمة ايصال عزمه هذا الى حاكم اراتا ، وهذه اول اشارة الى استخدام الرسل والسفراء بين حكام الدول المختلفة . ويبدو ان الرسول كان يعمل رسالة مدونة على لوح من الطين حيث يلمح كاتب القصيدة الى ان اينمركار كان اول من كتب على الالواح الطينية وانه فعل ذلك لان رســوله كــان « ثقيل الكلام » وعاجزا عن ترديد الرسالة تنفويا ربعها بسبب طهول اينمركار الى حاكم ار"اتا وعبر الجبال السبعة حتى وصل الى المدينة وتلسى على حاكمها رسالة سيده غير ان حاكم اراما رفض الاذعان لاينمركار مدعيا بانه محمي من قبل الآلهة انانا ، وإنها هي التي عينته حاكما على اراتا وسلمه مبارزة بين بطلين يختاران من المدينتين . ويبدو ان مهمة الرسول لم تكسن مهمة سهلة وهينة حيث كان عليه ان يقوم بعدة جولات من المفاوضات بين حاكمي المدينتين وينقل في كل جولة جواب وشروط هـــذا الحاكـــم الـــى الحاكم الثاني وهكذا . وكانت الجولة الاخيرة عندما ذهب الرسول السعير حاكم ارَّاتا بشروط اينسركار الثلاثة وهي :

- ١ قبول اينمركار التحدي واستمداده لارسال ممثله للمبارزة .
- ٢ الطلب من حاكم اراتا تكديس الذهب والفضة واللازورد للالهـة
   الثانا في الوركاء ( اي دفع الجزية ) .
- سالتهديد بالتدمير الشامل ما لم يجلب سيد اراانا واهلها احجار الجبل لبناء المعبد .

وللاسف ان بقية اجزاء القصيدة تالفة بعض الشيء وبيدو انه وصلت حاكم اراتا معونة خارجية شجعته للوقوف امسام اينمركار وقوت مسن معنوياته ومع ذلك يمكن ان نقرأ في نهاية النص ان أهل اراتا جلبوا الفضة والذهب واللازورد الى الوركاء ووضعوها اكداسا في باحة معبد انانا فسي الوركاء وربما كانت نهاية تلك المفاوضات عقد معاهدة ثنائية بين الدولتين حيث ليست هنالد ابة اشارة الى نشوب العرب بينهما ه

والي جانب هذه القصيدة الملحمية هناك قصيدتان سومربتان اخريان تشيران ايضا الى العلاقمات السياممية والمفاوضات التي كانت تتم بمين اينسركار حاكسم الوركاء وحاكم اراتا ، وكان السفير المختار في احداها هو القصائد الملحمية الثلاثة وعلى الرغم مما يكتفها من خيال اسطوري تمدنا دون شك بصورة تقريبية عن الملاقات السياسية التي كانت تربط دويلات المدن السومرية • ويؤيد هذه الصورة ويؤكدها ما ورد في قصة جلجامش ، خامس ملوك مدينة الوركاء نفسها وبطل الملحمة الشهيرة المعروفة باسسمه ، مع آجا حاكم مدينة كيش الواقعة الى الشمال من بلاد سومر والتي كانت، كما تذكر جداول الملوك ، المكان الذي هبطت فيه الملكية من السماء بعد الطوفان مباشرة . لقد شعر آجا ، حاكم كيش بخطر جلجامش حاكـــــم الوركاء الذي يهده في السيطرة على بلاد سومر فبعث اليه بانذار نهائسي يطلب فيه الخضوع الى دولة كيش او تحمل عواقب الرفض • ومرة ثانيـــة هنا ، يستخدم الحاكم الرسل لايصال رغبته الى الحاكم الثاني مطمئنا علمى سلامة الرسل على الرغم من العداء الموجود بين المولتين وعلى الرغم من طبيعة الرسالة التي يعملونها الى حاكم المدينة المعادية . وكان جـــواب جلجامش الاخير ، بعد ان استشار مجلس المستين ومجلس الرجال المحاربين في الوركاء: « لتوضع الآن اذن عدة ( السلام ) جانبا ، وليحل محلمـــا عنفــــوات المعركـــــــة » •

وهكذا اعقبت هذه المفاوضات معركة عنيفة دارت بين آجا وجلجامش لا تعرف تفاصيل نهايتها •

## اقدم معاهدة دولية في التاريخ:

وتبقى المعاهدة التي ابرمت بين دويلة لجش ودويلة اومًا المتجاورتين بتحكيم حاكم كيش من اهم مالدينا من معلومات موثقة عن اقدم معاهدة دولية معروفة حتى الآن ، فقد تم ابرام هذه المعاهدة وتفذت بنودها في اواسط الالف الثاك قبل الميلاد ، لذا فهمي تتصدر جميع البحوث والدراسات التي تتناول تاريخ القانون الدولي في العالم مهما كانت لغسة تلك البحوث والدراسات ،

لقد دونت اخبار هذه الماهدة وتفاصيل الصراع الطويسل الدي السنت به العلاقات العدائية التي كانت تربط الدولتين على مخاريط فخارية من عهد أتسينا خامس حكام لجش (حدود ٢٤٠٠ ق.٥٠) ، بالخط المسماري واللغة السومرية عثر على نسختين منهما حتى الان وكان الفرض الاساس من تدوين اخبار الصراع الطويل بين الدولتين واللذي انتهى في مرحلت الاولى بعقد تلك المعامدة ، هو تخليد ذكرى اعادة حفر خندق العدود الذي يفصل اراضي لجش عن اراضي اوما والذي كان يؤلف جزءا من بنود المنا لين يفصل اراضي لجش عن اراضي اوما والذي كان يؤلف جزءا من بنود المختدق في اطار تاريخي جذاب لبدأ بذكر بداية الصراع بين الدولتين الذي التني بعقد المعاهدة بتحكيم طرف ثالث هو ميسيلم حاكم كيش اما بصفته الملك الذي كان يتبعه حاكما دولتي لجش واوما او لائه الملك الذي ارتضى بتحكيم كلا الحاكمين و وي كلتا الحالتين ، فإن الصيغة التي اتبحت خسم النزاع بين الدولتين وتثبيت الحدود بينهما هي صيغة متقدمة

ومتطورة وماتزال تستخدم لحسم الخلافات الحدودية بسين الدول المختلفة . وهكذا تذكر الوثيقة ان :

« انليل » ملك الاقطار جميعها ، والد الالهة كلها ، حدد حدود « نتجرسو » و « شارا » بكلمته الثابتة ، وقام « ميميلم » ملسك « كيش » بتحديمه ابعادها وفقا لكلمة « ساتران » واقام مسلة هناك ٠

ومما يلاحظ من نصوص هذه الوئيقة وغيرها من الوئائق الخاصة بالماهدات أن النزاع بين الدولتين المتنافستين قد صور على أنه صراع بين الهي المدينتين أي بين الآله تنجرسو أله مدينة لجش والآله شارا أله مدينة اوما وأن التحكيم الذي قام به ميسيلم ملك كيش صور على أنه تم بامر من الآله انليل ، « ملك الاقطار جميعها ووالد الآلهة كلها » ، وهنا تحمسن السلطة التي كان يتمتع بها ميسيلم كما يدو والتي مكنته من فرض التحكيم على الدولتين ، وكان المنفذ هو الآله ساتران اله ميسيلم .

ويبدو ان قرار التحكيم الذي فرضه ميسيلم وثبته على مسلة اقيمت على الحدود بسين الدولتين كان السي جانب دولة لجش حيث لسم يمض زمن طويل على ابرام الماهدة حتى عدد اوش حاكم اوما الجديد الى نقض الاتفاق وتحليم المسلة التي اقامها ميسيلم واجتياز الحدود واحتلال جزء من اراضي لجش :

« (ولكن « اوش » ، حاكم « اومنا » انتهاك حرمة ( كل من ) قرار ( الألهـــة ) والعهد ( الذي تعهد به كرجـــل لرجـــل ) واقتلــــع مسلتها ( اى مسلة الحدود ) ودخل سهل « لجش » » •

وتستمر الوثيقة في حديثها عن تاريخ النزاع حيث تذكر ان أياناتم ، حاكم لجش الذي دعم اتمينا نصبه دخل المركة ثانية ضد اوما والتصر عليها بمعاونة الالهة العظام وابرم معاهدة جديدة معها وجعل المخندق حدودا بينهما وثبت ذلك على عدة مسلات وضعها على طول المخندق واعاد مسلة ميسيلم الى مكانها السابق وشيد ابنية ومعابد على المعدود ، ومن اجل ان يضمن المائاتم ، وهو الحاكم المنتصر ، تفاذ المعاهدة وعدم نشوب النزاع المائية ، خصص شقة من الارض من جانب مدينة اومتا وجعلها منطعة حياد بسيم الدولتين ، كما تضمنت المعاهدة دفع جزية سنوية معينة الى لجش مقابسل استغلال مهل لجش المعروف بامسم جو ادينا و وقد خلمه المائات منها ، التصاراته هذه على مسلة فحتها لهذا الغرض ، عثر على القسم الاكبر منها ، مساها الباحثون المحدثون بسلة النسور او العقبان لائه صور نسورا او عبنا انهش جثث التتلى من جيش اوما كما منتثل اياناتم نفسه على الوجه الاخر من المسلة وهو في عربته العربية قائدا جيشه المنتصر ، وثبت على المائمة الخبار انتصاراته هذه والقسم الذي اقسمه حاكم اوما على التزامه بلماهدة المجديدة والحدود التي ثبتها أياناتم بين الدولتين :

وعلى الرغم من هذا الانتصار الباهر الذي حققه أياناتم على خصسه وابرامه الماهدة معه وادائه القسم بالالهة جميعا فلم يمض جيل واحد حتى عادت اوما ورفضت تنفيذ المعاهدة كما رفضت دفع الجزية السنوية ، و تفض اور ــ اومنا حاكمها المعاهدة المشيئة ودمر الابنية التي كانت قد اقيمت على طول المخندق وجفته مياه الخندق وحطم مسطة ميسيلم ومسلات أياناتسم والقاها في النار وهيا نفسه لمبور العدود والدخول في ارض لجش ، ولكي يضمن النصر ، سعى وراء طلب المساعدة من حاكم اجنبي ، وكان ذلك فسي عهد أتسينا صاحب الوثيقة التاريخية المهمة التي تعكي لنا قصة النواع والماهدة :

« وحصل على ( عون من ) الاقطار الاجنبية ، ( واخيرا ) عبر قنباة حـــادد « لنجرسو » ••• »

وهكذا دخل انتمينا الحرب مع اوما وهزم جيشها ، وبعد تفاصيل الخرى عن العلاقة مع اوما يذكر أتنمينا اخيرا الهدف الرئيس من كتابة الوثيقة وهو تخليد ذكرى اعادة حفر القناة التي تحدد الحدود بين الدولتين ثم ينزل لعنات الالهة على كل من يحاول ان يعبر الحدود ويستولى على الحقول والمزارع بالقوة صواء اكان من مدينة اوما او غيرها ،

وبذلك تشير هذه الوثيقة التاريخية الى اقسدم الماهدات الدوليسة المعروفة حتى الان والى اسلوب التحكيم الذي اتبع ولاول مرة لحسسم النزاع بين الدول المتخاصمة كما تضمنت الوثيقة الاشسارة السى بعسض الطقوس والمراسيم الدينية التي اصبحت فيها بعد جزءا مهما من بنود ايسة مماهدة تمقد كاداء القسم بالالهة المظام مهاستنزال اللمنات على كل مسن يعاول تقض بنود المعاهدة والتيام ببعض الاعمال الرمزية حيث يقسول المائاتيم في مسسلته:

« ان أياناتم تصرف بفطنة ، فقد وضع على عين حمامتين بهارا وتثر على راسيهما ارزا ( ؟ ) ثم جعلهما يؤكلان مسن اجل « الغلل » في مدينة « نفر » ( مع ترديد العهد التالي ) ٠٠٠٠ » ثم يذكر قسم حاكم اوما ٠٠

واخيرا الابد من الاشارة الى حقيقة تدوين المماهدة وتثبيتها على مسلة 
توضع عادة على العدود وربعا دونت عدة مسلات لهذا الفرض كما يشير 
الى ذلك أياناتم ، والى طريقة تفصيص قطمة من الارض حاجزة تفصل بين 
حدود الدولتين وان كانت تحت اشراف الدولة المنتصرة لكنه سمح لسكان 
المدينة الثانية باستفلالها مقابل ضريبة سنوية وهذا ما اطلق عليه فسي 
الترجمة بارض « الحياد » ،

وفي اواخر عصور فجر السلالات قام لوجال زاجيزي بمحاولة لتوحيد دويلات المدن السومرية المتعددة وقبل ان يتم محلولته هذه بسرز سرجون الاكدي على مسرح التاريخ فاكمل ما بــدا به لوجال زاجيــزي ووحد جميم الدويلات تحت ادارة سلطة مركزية واحدة مقرها في الماصمة الجديدة اكد وبذلك اسس اول دولة موحدة شملت جميع افحاء العسراق القديم وامتدت الى البلدان والاقاليم المجاورة بحيث يمكن ان نسميها « امراطوریة » استمر حکمها الاکثر من قرن من الزمان ( ۲۳۷۱ ــ ۲۲۳۰ ق٠م ) • ولم تعد الاتفاقات والمعاهدات تبرم بين دويلات المدن الصــغيرة بل بين الدولة الأكدية القوية وبين غيرها من الدول الصفيرة ، لذا كانت تلك المعاهدات ، ولدينا مثل عليها سناتي على ذكره ، معاهدات تبعية تتعهد فيه الدولة الضميفة بالالتزام بالشروط التي تمليها الدولة الاكديــة القويــة ٠ وهكذا نجد المعاهدة التسي ابرمها نرام ــ سين ( ٢٢٩١ ــ ٢٢٥٥ ق.م )؛ خفيد سرجون ورابع حكام الدولة الأكدية مع ملك اوان الى الشــــــمال. الشرقي من سوسا في بلاد عيلام قرب ديزفول العالية والذي يظن انه كان الحاكم خيتاً . لقد دونت هذه الماهدة على وجهي لوح طيني ، عثر عليـــه في مدينة سوسا عاصمة بلاد عيلام ، بالخط المسماري واللفة الاكدية ، وربما كانت هناك نسخة اخرى دونت باللغة العيلامية ، واستخدم فسي. تدوينها لفة بسيطة وعبارات واضحة ربمسا لكسي تكون مفهومة من قبسل. العيلاميين الفسهم. ويفهم من ينود المعاهدة انها كانت قد ابرمت في اعقاب التصار عسكري حققه الملك الاكدي نرام \_ مين على اوان فأصبح حاكمها بمدالد تابِعا للملك الاكدي ، حيث يذكر احد بنود المعاهدة ان ملك اوان يعد شسه عدوا لمن يعادي نرام ــ سين وصديقا لكل صـــديق له في حين لا يوجـــد مايقابل ذلك بالنسبة للملك نرام ــ سين تهمه طالما كان هو الملك القوي . كما نصت المعاهدة على قبول حاكم اوان وضع تمثال نرام ــ سين في معبد الاله انشوشيناك في سوسا واشارت الى اداء ملك لوان القسم بالالهة امام الملك الاكدي على الالتزام ببنود المعاهدة والمحافظة على تطبيقها • وقسد تصدر المعاهدة نداء الى الآلهة ذكر فيه اسماء العديد من الآلهمة لاضفاء القدسية على الاتفاق • ويفهم مما جاء في المعاهدة ان الملك نرام مسمين ربما تزوج من ابنة ملك اوان حيث تشير احدى الفقرات الى ان ملك اوان يتمنى ان يرى ولدا لنرام مسمين من زوجته ليكون وريثا لعرش اكد •

وهناك بعض الاشارات الواردة في نصوص اكديسة اخرى قد تدل على تنفيسة بنود هسده الماهسة حيث يذكر احد النصسوص ارسسال نرام سين وفدا الى سوسا مع هدايا ثمينة ربعا لطلب المساعدة المسكرية من حاكم اوان ضد القبائل الكوتية كما ان هناك اشارة اخرى الى سوسة الحد موظفي نرام سسين الكبار ، وهو الكاهن شادريش تأكال ، الى سوسة لتكريس تمثال سيده نرام سين فيها ، وكان حاكم سوسة هو اخو حاكم اوان وتابعا لنرام سسين إيضا .

وفي عهد سلالة اور الثالثة التي ميطرت على بلاد عيلام باستثناء بعض المرتفعات الشرقية التي ظلت تحتفظ بشبيء من الاستقلال ، قد وردت اشارات الى قيام مصاهرات سياسية بين الاسرة المالكة في اور وحاكسم انشان مثلا كما ورد ذكر وصول مندوب عن حاكم سيماش السي اور وفي عهد ملكها شومين كما السنة التالية وصل مندوب حاكم انشان الى اور في عهد ملكها شومين كما توج حاكم انشان من احدى بنات ملك اور وؤوج الاخرى السي حاكسم زابشائي ، وهكذا كانت العلاقات السياسية بين اور الثالثة وحكام المدن العيلامية توثق بالماهدات الثنائية وتقوى بالمصاهرات السياسية ومع ذلك ، خلقد استغل العيلاميون فرصة ضعف الملك السومري الي سرين ونقضوا كل الاتفاقات والماهدات التي كانت تربطهسم باور وتفاضوا عسن جميسع العلاقات العائلية التي ارتبطوا بها بالاسرة العاكمة في اور وهجموا اخسيرا على اور وافهوا سلالتها العاكمة ،

ولعل من بين العلاقات السياسية او بالاحرى المساومات السياسسية الجديرة بالأشارة والتنويه هنا تلك المفاوضات التسيي تمت بين ابي - سين حاكم مدينة ايسن الذي استقل عن سيده ملك اور واسس مملكة في ايسن. اصبحت فيما بعد الوريثة الشرعية لسلالة اور الثالثة في بلاد سومر وأكسد وحكمت فترة جاوزت القرنين من الزمان • ففي السنوات الاخيرة من حكم ابي ــ سين اضطربت الاحوال السياسية والاقتصادية وتقلص نفوذ أور حتمي غدا لا يتجاوز حدود مدينة اور نفسها . وكانت بلاد سومر تواجه في هذه الفترة غزو الاقوام العيلامية من النبرق وتدفق القبائل الامورية من الغرب • وهكذا استفل اشبي ـــ ارا هذم إلاوضاع المتردية ، وكان احد حكام ابي ـــ سين التابعين ، وبدأ مساوماته ِ السياسية مع ابي ــ ســين الذي قـــور أن يشتري منه كمية من القمح لسذِّ حاجة سكانُ اور وما جاورها مــن قـــرى • وهناك رسالة من اشبي ـــ ارا الى ملك اور يذكر فيها انه قد نجــح فـــي شراء القمح المطلوب ( ٢٤٤٠٠ كور اي حوالي عشرة اطنان ) بسعر جيــــد ( وهو نصَّف شاقل من الفضة لكل كور ) غير أن الاسمار تضاعفت • كســا يذكر اشبي ــ ار"ا انه سمع بان الاموريين القادمين من الفرب قد دخلــوا يرسل القمح الى اور وانما ارسله الى مدينة ايسن • ويذكر اشبى ـــ ار١٣ في رسالته آنه لو رسل اليه الملك بستماية صفينة حمولة كل منها مائة وعشرون. كوراً ، فانه سيسلم القمح الى مدن سومر المختلفة ، بيد انه ، وهنا تأتسى المساومة ، ينبغي عليه ان يعهد اليه اولا بشؤون الاماكن التي سترسو فيهسَّا. السفن . وتنتهي الرسالة برجاء الى ابي ــ سين ان لا يستسلم الى العيلاميين لان لديه من القمح ما يكفي لحل مشكلة المجاعة في « القصرُ ومدنه » مدة. خس عشرة سنة • ويبدو من رسالة اخرى جوابية ان ابي ــ سين كان يشق.  اليه بمدينتي نفر وايسن مقابل ارسال القضح • وتتردى الاوضاع بعد دلـــك وتسقط اور على ايدي الجيوش العيلامية ويرتفع شأن اشبي ــــ اراً ليصبح الملك الوارث لمعظم اجزاء امبراطورية اور الثالثة •

## العلاقات السياسية في العصر البابلي القديم

يعد سقوط سلالة اور الثالثة عام ٢٠٠٦ ق.م. نهايــة حقبة زمنيـــة تميزت بالحكم المركزي في العراق وبداية حقبة جديدة اتسم القسم الاول منها ، والذي دام زهاء القرنين ، بالتجزئة والانقسام وقيام العديد مسن حويلات المدن المستقلة في مختلف ارجاء وادى الرافدين حتمى ان بعض الباحثين اطلق تسمية هذه الحقبة من تاريخ العراق القديم بعصر « دويلات المدن الثاني » • وكان الصراع السيامي والتنافس على السلطة على اشده يين هذه الدويلات للسيطرة على المنطقة وتوخيد الدويلات واعادة الحكسم المركزي الى العراق • وكلما نمت قوة اختذى الدويلات وتعاظمت وضمت اليها عددا من المدن والدويلات المجاورة سأرعت الدويلات الاخرى باقامـــة الاحلاف المسكرية والسياسية للوقوف امامها والتصدي لها وتحجيسم خطرها • وكان لشخصية الملوك والحكام في هذه الفترة ، وكان جلهم مسن الاقوام الامورية القادمة من الفرب ، اثر كبير في اقامة الاحلاف او الأنضمام الى هذا الحلف او ذاك حيث كان هناك اكثر من حلف واحد يتوزع المنطقة من البحر الاسفل « الخليج العربي » وحتى البحر الاعلى «البحر المتوسط». هكذا نجد مرسل احد الرسائل المكتشفة في مدينة ماري ، تل الحريري حاليا على نهر الغرات ضمن الحدود السورية ، يقول ساخرا :

« لا يوجد هناك ملك هو الاقوى وحده ، فهناك عشرة او خمسة عشر ملكا يتبعون حسورابي ( ملك ) بابل ، والعدد نفسه يتبع ريم ـ سين ( ملك ) لارسا ، والعدد نفسه يتبع ابال ... بيل ( ملك ) اشنوقة ، والعدد نفسه يتبع ابال ... بيل ( ملك ) اشبوقة ، والعدد نفسه يتبع ابل ( ملك ) قطنا ، وعشرون ملكا يتبعون يارم ـ لم ( ملك ) يمخد » ه

وظل وضع التجزئة والاقسام هذا قائساً في وادي الرافدين حسى. السنوات الاخيرة من حكم حمورابي ، سادس ملوك سلالة بابل الاولى ، وهي احدى الدويلات الامورية التي قامت في هذه الفترة وساهمت فسي المراع السياسي بين الدويلات المغتلفة ، ففسي اواخر حكمسه ، تمكن حمورابي من توحيد جميع الدويلات انواحدة بعد الاخرى وتاسيس دولة بنفوذها الى الاقطار والاقاليم المجاورة وظات وحدة القطر ومركزية الحكم قائمة حتى بعد وفاة حمورابي وان انتابها بعض الضعف والوهن ، وفي حدود عام ١٩٥٥ ق م تعرضت بابل لهجوم مفاجىء قادم من اسيا الصغرى قام به الجيش العشي حكم سلالة بابل وفسح المجال امام الاقوام الكشسية للسيطرة على بلاد بابل وبذلك تنتمي فترة العهد البابلي القديم التي استمرت اربعة قسرون تقريبا ،

ان معلوماتنا الرئيسة عن العلاقات السياسية والاساليب الدبلوماسية التي سادت العهد الياطي القديم مستمدة من الوثائق والرسائل الملكيية المكتشفة في مدينة ماري ، مركز احدى المدولات الامورة التي ازدهرت في فترة العهد الباطي القديم ، فقد حوت هذه المجموعة من الرسائل على الدارات كثيرة الى الاحلاف العسكرية والسياسية التسي كانت تضام بسين الدولات المختلفة كما ضمت اشارات عمن ارسال السفراء والمبموثين الدولات المخاصة بابرام الماهدات والطقوس الدينية التي كانت ترافسة ذلك فاعطتنا صورة تقريبية عن الوضع السياسي المسام وعمن العلاقات السياسية بين الدول ليس في بلاد وادي الرافدين فقط بمل وفي سسوريا وفلسطين إيضاء نظرا لعلاقة مملكة ماري الوثيقة بقدء المنطقة إيضا ووقوعها على الطريق الموصلة بين وادي الرافدين والساحل السوري ، اضافة السي هذه الرسائل والوثائق ، وهي كثيرة ، هنالك رسائل ملكية اخرى كشيفه

عنها في المدن البابلية والاشورية غير انه ت وللاسف الشديد لم يعثر حتى الآن على نصوص معاهدة ابرمت بين دولتين في هذه الفترة من تاريخ المسراق القديم وربما كان ذلك تتيجة عدم تناول التنقيبات الاثرية مواقع وجسود خصوص تلك المعاهدات او ان الملوك والحكام اكتفوا بارسال الرسائل التي تؤيد مواقفهم وتؤكد التزامهم بالحلف او المعاهدة المتفق عليها بين السفراء والمندوين ، غير ان الاحتمال الاول يبقى الاقوى ،

وكانت الاحلاف والمعاهدات ، شاها في جميسع المصدور القديسة والمحديثة ، على نوعين ، احلاف ومعاهدات تعقد بين دول متكافئة من حيث القوة والمركز ، واحلاف ومعاهدات تعقد بين دولة قوية واخرى صسفيرة الوضيفة ويمكن تسمية النوع الثاني من المعاهدات بمعاهدات التبعية ، وكان النوع الثاني من المعاهدات والاحلاف هو الغالب في مختلف المصوره وتنميز معاهدات النوع الاول بان يخاطب فيها ملك الدولة المتحالفة ملك الدولة الرئيسة والقوية في معاهدات التبعية ملوك الدول التابعة المتحالفة بكلمة « ابني » ويخاطب ملوك تلك الدول بكلمة « ابني » و فللك حمور ابن يخاطب زمري لم بكلمة الحي كان يخاطب زمري لم بكلمة الحي كنان يخاطب الدول التابعة الشعي للك اشنونا كما فعل الشيء نفسه حاكم قطنا في مخاطبته الشعي لم داكان بخاطب العرس الاشوري بعد والمده ، حيث جاء في رسالة له يشسكو فيها ان عشرين مانا من الرساس مقابل ضئيل لحصافين كان قد بعث بهما الهو حيث ما بعد وبغتم حاكم قطنا رسالته بالعتاب التالي :

«ماذا ينقص بيتك حتى اللك لا تستطيع تلبية رغبة اخيك» وكان حاكم قطنا بعد نفسه مسلويا في المنزلة ومكافئا للملك الاشوري في حين كان الملك الاشوري ينظر اليه بانه تابع له واقل منزلة لذا كانت مخاطبته له مختلفة .

اما ملك كركميش الجديد ، فقد كتب الى سيده زمري \_ لم بعد ان اعتلى العرش خلفا لوالده ابلا خاندا ، يجدد العهد ويؤكد التبعية قائلا : ان والدي ابلاخاندا لم يمت ، ان والدي هو زمري لم » .

وكان يسبق ابرام المعاهدة عادة ، ولاسيما المعاهدات التسي كانبت تبرم بين الدول المتكافئة ، مفاوضات ومناقشات قد تتم عن طريق المراسلة وذلك بان يبعث احد الاطراف برسالة مدونة الى الطرف الثاني يعرض فيها لاحظناه ايضا في مفاوضات الالف الثالث قبل الميلاد كما سبق وذكرنا • وقد تكون المفاوضات عن طريق مندويين ، او سفراء ، يرسلون الى الطرف الثاني لمناقشة تفاصيل المقترحات ووضع الخطوط العريضة للمعاهدة • فعندمــــا اراد زمري \_ لم ملك ماري ، مثلا ، ابرام معاهدة صداقة مــع حمورابي ، ملك بابل ، بعث باثنين من مندوبييه الى حمورابي لمناقشة بنود المعاهدة . ان المعلومات المتوفرة لدينا بن هذه المفاوضات مستمدة من الرحالة. التي بعث بها المندوبان الى زميري ب لم قبل رجوعهما من بلاد بابل اي قبل ابرأم المعاهدة فقد ذكرا في رسالتهما ان حمورابي اعترض على احد بنــود المعاهدة وانه طلب التريث في توقيعها ريتما يستشير الآله سين حول ذلك . وقد رأى المندوبان ان ذلكرحجة تذرع بها حمورابي حيث يردفان طالبين. من سيدهما زمري ــ لم عدم الانصياع لشروط حمورابي التسي يحملهـــا: مندوبه الخاص الى ماري والانتظار لعين وصولهما الى ماري للاطلاع على تقريرهما حول الوضع في بلاط بابل • وهكذا توضح لنـــا الرسالـــة-وبشكل جلي الاسلوب الذي كانت تتم بواسطته المفاوضات كما الها تشير بشكل غير مباشر الى ان المعاهدات كانت تدون وتوثـق بالتوقيـع ، اي

اضافة الى ذلك ، هناك اصارات عدة الى ارسال السغراء من بسلاط ملكي الى آخر ، وكانت تعلق اهمية كبيرة على وصول السغراء ورعايتهم ففي احدى المرات استلم يسمخ ـ ادد ، نائب الملك الاشوري في مساري ، رسالة تانيب من والده شمشي ـ ادد بسبب تعطيله اعضاء سفارة كانوا في.

طريقهم اليه من قطنا في سوريا ، كما وقع يسمخ ـ ادد نفسه ثافية ، وهمو الاداري غير الكفوء كما يصفه ابوه ، في مشكلة مع ابيه عندما اخبره بان سفيرا معينا لم يتمكن من مواصلة رحلته الى ما بعد ماري بسبب حادث مؤسف وقع لعربته ، ربما كان ذلك كسر محور المجلة ، حيث يستفسر شمشي ـ ادد في رسالته مستهزاً :

« الا يتمكن من ان يركب حمارا ؟ » ·

وهناك اشارات اخرى تدل على ان الملوك كانوا يلجأون احيانا السى قراءة الطالع للحصول على التوجيهات الالهية حول كيفية استقبال الرســــل والسفراء المرتقب وصولهم •

وكان بعض السفراء ، او الدبلوماشيين ، كما هي الحال في الوقت العاضر ، يقومون باعمال تجعلهم من غير المرغوب فيهم ، ففي رسالة بعمث بها احد نواب الملك الى آخر يذكر فيها أن هنخصا معينا ، ويبدو المله كان وكيلا لنائب الملك ، كان كاذبا وغير موثوق أبه وان الكاتب لا يريد ان يراه ثانسية ،

وقد تنضمن اجراءات ابرام الماهدة احيانا اخذ الملك الرئيس رهائن من الملك الادنى ريشا يتم ابرام المماهدة وقد يقتل الرهائس ان فشسلت المفاوضات ولم تبرم المماهدة ، فهذه رسالة من شمشي سدادد ، ملك بسلاد اشور الى ابنه يسمخ سدادد في ماري يقول فيها :

« بخصوص الناس من « ویالاتم » الذین تحت امرتك ، لقــد امرتك بان تحجزهم لمله یقام حلف • والان لیس هنــال حلف مع « ویالاتم » • • • ( اما بخصوص ) الناس من « ویالاتــم » ، اصدر اوامرك بقتل كل واحد منهم هذه الليلة » •

وقد يكون الضحايا من السجناء الذين لم يقتلوا في حينه لارتكابهم جريمة معينة لاحتمال عقد حلف مع ملكهم حيث ليسبت هناك ايه اشسارة اخرى من هذا النوع يمكن ان تؤيد اخذ وقتل الرهائن كما لا تدل الرسالة على ان هؤلاء كانوا من الرجال الدبلوماسيين •

وكان النوع الثاني من المماهدات والاحلاف ، اي معاهدات التبعية ، غالبا تتيجة حتمية من تتائج التصار دولة قوية على دولة الحسرى او اكتسر عندها ترضيخ الدول والممالك المندحرة الى توقيع معاهدة والدخول في حلف تبعية مع الدولة المنتصرة ، وقد يكون طلب ابرام المعاهدة من هذا النوع او الدخول في حلف مع دولة قوية بناء على طلب حاكم الدولة الادنى ضمانا لمستقبله ومستقبل معلكته الصغيرة وطلب المحماية ، وفيما يلي مقتلفات من رمالة بعث بها حاكم دولة صغيرة الى حاكم دولة قوية يعرض فيه طلبه لمقد حلف يكون فيه تابعا :

« الى يغدولم قل : هكذا يقول ابي ـ سامار : اعتد حلفا ا • • • ان مدني التي لم يستول عليها بعد سيستولي عليها الان • ولم تفقد هذه المدن بسبب الاعمال الاعتدائية التي قام بها حاكم خاشوم ( او ) اورسم ( او ) حاكم كركميش ( او ) يمخد ، (وكن) فقدت بسبب الاعمال الاعتدائية التي قام بها شمشي ـ ادد ( ملك اشور ) • • • • • •

وفيُ رسالة لاحقة ، يخبر ابي ــ سامار ، يخدولم قائلا :

( اذا تركت ابي ـ سامار ، فقد تركت مدنك ، ولعلك تفول :
 ابي ـ سامار هو ليس ابني وان مقاطعتــي لا ( علاقــة لهـــا )
 بمقاطعته • ( ولكن ) في الواقع ان مقاطعتي هـــي لك وابي ـــ
 سامار هو ابنك » •

وفي حالة وفاة الملك التابع المرتبط بمعاهدة تبعية مع ملك اقسوى ، كان على خليفته ان يقدم فروض الطاعة ويجدد العهــد والــولاء للملــك « الاب » ، وقد يتدخل الملك « الاب » اي ملك الدولة القوية ، في تنصيب احد اولاد الملك المتوفى دون غيره ، وبعبارة اخرى ، كان اعترافه بالملك العجديد امرا ضروريا لسريان مفعول معاهدة التبعية التي كان قد عقدهما الملسك المتوفى .

واحيانا قد يكون هدف الماهدة الرئيس التزام احد الاطراف المتعاقدة بالحياد تجاه عدو معين يخشاه الطرف الآخر وهذا ما تشمير اليه احمدى وسائل زمري ما ماري عندما عقد مثل هذا النوع من الاتفاق مع احدى القبائل للامورية .

ومن الطبيعي ان اقامة اي حلف او ابرام اية معاهدة من النوع الثاني كان يمنح زعيم الحلف او رئيسه ، وهو ملك الدولة الاقسوى ، السلطة والنفوذ على ملوك وحكام الدول التابعة التي رغبت او ارغبت على دخول الحلف او ابرام المعاهدة . فقد كان رئيس الحلف يتوقع مــن تابعيــه ان يتركوا له سياستهم الخارجية ويقطعوا علاقاتهم الدبلوماسية مسع اعدائسه ويقدموا له المساعدات العسكرية عند الحاجة مقابل قيامه بحمايتهم من اي اعتداء خارجي قد تتعرض له دولهم الصغيرة او نشوب اية ثورة داخليــة تهدف للاطاحة بحكمهم • وكمثال على هذا النوع من الاحلاف ، الحليف الذي تزعمه شمشي ـ ادد ملك بلاد اشور ، والذي ضم كلا من مملكتي كركميش وقطنا في شمال سوريا ، وكان الهدف الرئيس من وراء اقاسة الحلف هو تطويق مملكة يمخد في حلب من جهة وضمان الوصول الى ساحل البحر المتوسط من جهة ثالية في حين كان هدف المالك التابعة في الحلف المحافظة على مصالحها التجارية وحمايتها من مملكة يسخد ومملكة اشسور تفسيها • لذا بعث شمشي ــ ادد برسالة الى حاكم قطنا يخبره فيها ان بعض الامراء في منطقة الفرات الاوسط وملك كركسيش : « سيقطمون بحضوري العلاقة مع صمو ايبوخ » • كما طلب زمري ــ لم من ملك مملكة اندارت في شمال وادى الرافدين ، بعد ان اخضعها وجعلها دولة تابعــة ، ايقـــاف ارسال الحبوب الى بلاد اشور بهدف فرض نوع من الحصار الاقتصادي على اشسور .

اما بالنسبة للمساعدات المسكرية ، فلدينا امثلة عدة على ذلك منها رسالة حمورابي التي طلب فيها من تابعه زمريا ان يبعث له جيوشا واخرى من ريم ــ سين ملك لارسا يقول فيها الى حمورابي ملك بابل:

« اذا داهمك العدو فستأتي جيوشي لمساعدتك ، واذا داهمني عدو ، ارسل جيوشك لمساعدتي » •

ومثال آخر ماكتبه شمشي ــ ادد الى نائب الملــك في ماري يسمخ ـــ ادد :

«قل الى يسمخ – ادد: هكذا يقول شمشي – ادد، والدا: : لقد ارسلت لك رسالة مرة او مرتين لتأتمي السي طوطول والان وصلت الى شوبات – اظيل وبعثت بهذا الرقيم اليك ، اجمع موظفيك وحجابك وقواتك الذين ذهبوا مع ساميداخم وموظفي قصرك واحضر شوبات – اظيل » .

وفي حالة ارسال المساعدات المسكرية بناء على طلب احسد اطسراف العلف ، كان يفترض ان تبقى القطعات المسكرية المرسلة تعت تصرف طالبها فترة العاجة اليها ، اي فترة العرب او الطوارىء ، وفي بعض الاحيان قد تتاخر تلك القطعات ولا تعود الى مكانها حتى بعد زوال فترة الطوارىء ، وهكذا فجد احد السفراء يبعث الى ملكه زمري سلم في ماري حول رجال ماري الذين ارسلوا الى حمورايي للمساعدة قائلا :

« قل لسيدي ، هكذا يقول ابال ـ بي ـ ايل خادمـك : وفقـا لتوجيهات سيدي التي ارسل حولها سيدي الرسـائل ٥٠٠ لقـد تكلمت مع حمورابي بكلمات جيدة ٥٠ وهكذا قلت : طالما ان الالهة قد قضت على الاعداء وان الايام الباردة قد حلت ، لمأذا تبقي خدم اخيك ( اي حليفك ) ؟ خولنسي حتى اتمكن من الرجوع وحتى يتمكن قائد القوات من ان يصل قبل حلول العجو البارد ، هكذا تفاوضت مصه وبامور عديدة ( مشابهة ) اخرى •••• » •

وفي حالة تشوب اي خصام بين ملكين تابعين ، فان التحكيم بينهما كان يتم من قبل رئيس العلف ، اي الملك الاقوى في العلف ، وهذا مايذكر با بالتحكيم الذي قام به ميسيلم ملك كيش في فض النزاع بين حاكسم لبحش وحاكم اوما كما سبق و توهنا ، و تشير احدى رسائل زمري – لم ، الذي كان يرأس حلفا يضم عددا من الدويلات ، حيث يقول فيها :

« ان استور ــ ادد ملك كارانا عندي الان • لقد غزوت بلده فاجمع كل شيء اخذته وارجعه اليه » •

اي ان اسقور ــ ادد اشتكى لدى زمري ــ لم حول غزو الملك الثاني لبده ونهبه وسلبه له فحكم زمري ــ لم باعادة جميع ما اخذ الى اسقور ــ ادد دون مناقشــــة •

وكان ابرام اية معاهدة يتم وفق طقوس ومراسيم معينة اشارت السي بمضها الرسائل المكتشفة وان كنا لم نشر بعد على نصوص معاهدة وتفاصيل ابرامها من هذه الفترة، لقد تضمنت تلك الطقوس والمراسيم قبل كل شيء اداء القسم بعياة الالهة ، وذكرت اسماء الالهة لتكون شاهدة على القسم وعلى اللاتفاق الذي تم بين الطرفين او الاطراف المتحالفة ، وهي طريقة ترقى باصولها الى اقدم الاشسارات عن المعاهدات الاولى كما مبتى ولاحظنا وكان الحنث بالقسم ونقض الاهاق المبرم يعد من الذوب والآثام الجسيمة التي ترتك ضد الالهة وبالتالي كان على الطرف الذي يحست بيعينه ان يتحمل مسؤولية حنثه وعقاب الالهة له بالعقاب الذي يعت عليه كشير من

المعاهدات السابقة والتالية من حيث الفترة الزمنية كمعاهدة اياناتم مشـــلا ، التــــى تنص غلــــى المـــه :

« ما بقيت الايام وما دام ينطق بالكلمات ، لـ و نكث رجـ ل « اوما » ، لا فرق بامر من او بطلب من عهد ، لمليكي «الليل» ، ملك السماء والارض ، ( عندئذ ) عسى ان تلقي علي " اوما من السماء الشبكة « شوشكال » شبكة الليسل الـ ذي اقسم ( بحياته ) في اليوم الذي ينقض فيه ذلك المهد » ه

كما تضمنت طقوس ابرام المماهدة القيام بيعض الاعمال الرمزية التي ربما كانت ترمز إلى اشياء معينة ترتبط بعقد الاتفاق وتفاذه والموافقة عليه من قبل الاطراف المتعاهدة و ومن بين هذه الاعمال ماومغ في النصوص المسمارية بالله ولمس الحنجرة » الذي ربما كان يشير إلى قدسية المعاهدة المسارية باله ومن الاعمال الرمزية الاخرى ان يقوم المرف الادنى في المعاهدة بمسك حافة ثوب او حزام الطرف الاعلى و ولعلنا نبعد بقايا مثل هذه الاعمال الرمزية في الاتفاقات والمساطحات التي تجري بين القبائل والمسائر المراقية حتى الوقت الحاضر والمسالحات التي تجري بين القبائل والمسائر المراقية حتى الوقت الحاضر كما كان من بين الاعمال الرمزية عند عقد الماهدة ، ولا سيما معاهدات السلام التي تعقب علاقة عدائية بين الاطراف المتماقدة ، هو قتل « صيفير المسائم التي تعقب علاقة عدائية بين الاطراف المتماقدة ، هو قتل « صيفير المسائم التي تعقب علاقة عدائية بين الاطراف المتماقدة ، هو قتل الرئيس ان كان تالماهدة بين حاكمين تابعين كما توضح الرسالة التالية التي كان قسد ارسلها احد موظفي الملك الى سيده :

« وصلني رقيم ابال ــ ادد من ( مدينة ) اشلاكو وذهبت الـــى اشلاكو لقتل الحمار بين رجال خانا ورجال ادا ــ ماراز وقـــد جلبوا ( اضافة الى ذلك ) جروا وغصنا مورقا وكان ( علي ً ) ان ان قتل صغير الحمـــار ( وبغدا ) اثبت الصداقة بين رجال خانــا ورجال ادا ــ ماراز ٥٠٠٠ » •

وقد اشير في بعض النصوص المسمارية الى نقض المعاهدة او رفض الالاتفاق بمبارة « ضرب الايدي » ، فقد يقوم ملك بالضاء مفاهدة كانــت تربطه بملك آخر وذلك « بضرب يده » • وهناك رسالة من ملك كارانــا الى زمري ـــ لم يقول فيها للاول للثانى :

« لقد اسسكت بحاشية ثوب زمري ــ لم ، ليت مسيدي لا يغــرب يــدي »

وقد يعذف احد اطراف المعاهدة بندا من بنودها دون علم الآخر فقد ذكر شمشي ــ ادد فيرسالة له الى ابنه ان ملك اشنونا قد مسح مادة من لوح «حياة الارباب» اي لوح المعاهدة .

اضافة الى ما تتضمنه المعاهدات من بنود تتملق بالناحية المسكرية والالتزام بسياسة خارجية معينة يعليها عادة الطرف الاقوى في المعاهدة ، فقد تتضمن بنودا اخرى كتسليم المجرمين او العبيد الابقين ، لذا ، فان شمي ادد يمث برسالة الى يسمخ ادد في ماري يطلب منه فيها التحري عن مكان اختفاء شخص معين والقبض عليه وارساله اليه فورا تمهيدا لتسليمه الى ملك بابل الذي طلبه منه :

«قل ليسمخ ــ ادد: هكفا يقول شمشي ــ ادد والدك: ان اشتان ــ شري النوركاني الذي نفي الـــى بابـــل هو ٥٠٠ في ( مدينة ) ساكاراتم • والان تقحص في سوابق هــــذا الرجـــل والمكان الذي هو فيه. وزع الجند! قم بتوقيقه وجلبه مخفورا

في ( مدينة ) شوبات \_ الليل • لقد طلبه مني الرجل البابلسير ( اي الملك حمورابي ) » •

كما تضمنت بنود الماهدات عادة حماية كل طرف لقوافل ورعايا الطرف الآخر المارة باراضيه و لذا فان يسمخ بدد حاكم ماري بعث برسالة الى حمورايي يغيره فيها ان قافلة له توجهت من ماري عبر حدود حمورايي الى دلون في الخليج وفي اثناء عودتها اوقفت داخل صدود حمورايي بسبب بعض الاستفسارات عن استخدام الابار وقد ارسل يسمخ بدد مورايي دمائة الخرى من شمشي بدار له يان المنافلة الى بابل لمل حمورايي نفسه يعل المشكلة و وفي رسالة اخرى من شمشي بداد الى ابنه يذكر فيها الصموبات التي واجهسا الشخاص من مملكة يمخد في شمال سورها عند معاولتهم عبور لهر الفرات على مقربة من ماري في حين شكا يسمخ بداد الى ابلاخاندا ملك كركميش في سوريا ان رجلا من مملكته دخل اراضي مساري وخطف سيدة من رعاياه وفي المجواب على هذه الشكوى طلب ملك كركميش من يسمخ بداد ان يرسل اسم الشخص المتدي واسم السيدة المختطفة وفي رسمائة لاحقة يسبد المنافذة المختطفة الى كركميش لمله يتمكن من المصور على زوجته و

واخيرا ، واذا ما تم ابرام معاهدة ، فكانت العادة ان توثق بمصاهرة سياسية يتزوج فيها ملك او امير احد الاطراف من اميرة من العائلة المالكة في الطرف الثانمي وهي طريقة كانت متبعة في جميع المصور • وفي مقتبس مسن الرسالة التالية ما يوضع ذلك :

« ائسي ــ داكان عقد صلحا مع التوركيين وسياخذ ابنه-زازيا
 ( ملك التوركيين ) لابنه موت ــ اسقر ٠ وقد ارسل اشمي ــ.
 داكان ذهبا وفضة الى زازيا هدية زواج ٧ ٠

# العلاقات السياسية في الفترة بين نهاية العصر البابلي القديم وبداية العصر الاشوري الحديث

تشمل هذه الفترة من تاريخ العراق القديم فترة زمنية طويلـــة جــــدا تتجاوز القرون الستة وتمثل بصورة عامة فترة السيطرة الكشية على بلاد الفترة احداثًا سياسية وعسكرية غاية في الاهمية ليس في بلاد بابل واشور فحسب بل وفي جميع انحاء الشرق الادني القديم ، ولم تعد الممالك التسي. قامت في كل من بلاد بابل واشور دولا محلية لا يعنيها مايحدث في بقيــة انحاء الشرق الادني بل اصبحت جزءا من تلك الاحداث والتقلبات السياسية التي كانت تسود منطقة الشرق الادني القديم ، تؤثر فيها وتتأثر بها ، وهكذا كانت العلاقات السياسية الخارجية مع الدول الاخرى من اهم العوامل الفاعلة التي تحدد سياسة الدول او الممالك المختلفة • ففي اسيا الصـــغرى وشمال سوريا قامت الدولة الحثية التي كانت تهدف الى السيطرة على على سوريا وشمال وادي الرافدين ، وفي الاجزاء العليا من وادى الرافدين قامت دولة ميتاني التي سيطرت على بلاد اشور لفتره جاوزت القرن وفي مصــر كانت المملكة الحديثة قد انتهجت سياسة جديدة تسعى للتدخل في شؤون سوريا والسيطرة عليها فاصطدمت سياستها هذه بمصالح الدولة الحثيبة وكان الصراع عنيفا بينهما وكانت سوريا مسرح ذلك الصراع . اما في بسلاد بابل ، فكانت الدولة الكشية تسعى للتعايش السلمي مسع الدول الاخرى ولا سيما مع الدولة الاشورية في شمال العراق والالتزام بالعياد تجاه الصراع القائم بين المملكتين الحثية والمصرية . وقد افرزت هذه العلاقات المتشابكة والصراعات الكثيرة قيام الاحلاف السيامسية والعسكرية وعقد المعاهدات بين اطراف الصراع المختلفة .

وتاتي معلوماتنا الرئيسة عن العلاقات السياسسية التي قامت بين دول وممالك الشرق الادنى القديم ، بما فيها بلاد بابل واقسور ، في هذه الفترة من مجموعة من الرسائل الملكية المعروفة لدى البلحين بامسم « رسسائل المعارفة » نسبة الى موقع العمارفة في مصر الوسطى والذي يمثل موقع عاصمة الملك المصري امنوفس الرابع ( اختاتون ) ، فقد عثر في هذا الموقع على مجموعة من الالواح الطينية جاوز عددها ثلاثماية لوح تمشل الرسائل الملكية التي كان قد استلمها كل من الملك المصري امنوفس الثالث ( ١٤٠٥ – ١٣٦٧ ق.م ) وابنه امنوفس الرابع ( اختاتون ) ( ١٣٩٧ ق.م ) من ملوك وحكام الشرق الادنى الفديم ،

ومن الجدير بالاشارة الى ان جميع هذه الرسائل ، باستثناء ثلاثة منها فقط ، مدونة بالفط المسماري العراقي وباللغة الاكدية على الرغم مسن ان لغة معظم كاتبيها ولغة المرسل اليه لم تكن الاكدية كسالم يكسن الخسط المستخدم لديهم عادة هو الغط المسماري مما يشير الى ان اللغة الاكديبة يخطها المسماري كانت قد استخدمت في هذه الفترة لغة دبلوماسية يتفاهم بواسطتها حكام وملوك الشرق الادنى القديم على اختلاف لفاتهم واجناسهم وهذا يشير بدوره الى مدى قوة وانتشار الحضارة العراقية القديمة في هذه الفترة على الرغم من عدم وجود دولة قوية في بلاد بابل او اشور تستطيع فرض استخدام لفتها في المخاطبات الرسمية بين حكام الدول الاخرى .

والى جانب هذه المجموعة من الرسائل هنالك عدد لا بأس به من الرسائل المكتبة والوثائق الاقتصادية والقانونية التي عشر عليها في بلاد بابل واشـــور نشمها المقت ضــوء على العلاقــات السياسية بين الدولتين كمــا ان هنــالك وثيقة تاريخية مهمة عرفت « بالتاريخ التماصري » افادت كثيرا في معرفــة العلاقات السياسية التي كافت تربط بلاد بابل ببلاد اشور ه

تشير هذه المصادر الى ان العلاقات السياسية بين الدولتين الكشسية في بلاد بابل والاثورية في بلاد اشور كانت تتأرجح في هذه الفسرة بسين العلاقات السلمية والحربية المدائية وكانت اللولة الكشية تميل دائسا الى ترجيح العلاقات السلمية شائها في ذلك شأن علاقاتها مع الدول والممالسك الاخرى و لذا ، ابرمت بين كل من الدولة الكشسية والدولية الاشورية المماهدات سلام عدة لاقرار الوضع الراهن بينهما وتحديث الحدود بين الممالاتين ، ولم تكن هناك حدود طبيعية وثابتة بل كانت تتوقف في اتجاهها شمالا او جنوبا على قوة كل من الطرفين و وتعد المعاهدة التي عقدت بسين الملك الكشي بورنابورياش الاول وبوزور ب اشسور الثالث ( ١٥٣١ ساه) إلى التور اقدم المعاهدات المذكورة بين الدولتين فقيد وبرنابورياش ( الاول ) ملك كاردونياش ( بابل ) « اقدما يمينا وعينا وبيما حدودا ثابتة » و

وفي عهد الملك الاشوري اشور - ييل - نشيشو ( ١٤٤٩ - ١٤١١ توم ) ابرست معاهدة اخرى مع الملك الكشي كرا انداش خاصة بتنبيت المحدود بين المملكتين ايضا ، وشهد اواسط القرن الرابع عشر قبل الميلاد نشاطا ملحوظا في العلاقات السياسية بين دول الشرق الملادني القديم ، فغي بلاد اشور اعتلى المرش الملك اشور - اوبالط الاول ( ١٣٦٥ - ١٣٣٠ - ١٣٠٥ ان يثب قو قد حاول الملك الاشوري ان يثبت قوة الدولة الاشورية من خلال اقامة علاقات سياسية طيبة مع دول الشرق الادني وفي مقدمتها مصر حيث سارع الى مكاتبة الملك المصري اختاتون ملقبا نفسه في الرسالة الاولى « ملك بلاد اشور » وبعمث اليه المجايا ثمينة ، اما في الرسالة الثانية فقد لقب نفسه « ملك بلاد اشور ، الملك المري العظيم ، اخوك » اي انه عد نفسه على قدم المساواة مع الملك المصري كما

تشير الى ذلك الصيغة المستغدمة في المغاطبة وهي « اخواد » وطلب السى اختاتون ، بعد أن استعرض العلاقات الطبية التي تربطهما ، مزيدا مسن الذهب و وقد اغاضت هذه العلاقات السياسية الجديدة بين الملك الاشوري والملك المصري البلاط الكشي في بابل الذي كان يرى في الدولة الاشورية دولة تابعة له فيمث الملك الكشي برسالة الى اختائون ملك مصر استعرض في بدايتها علاقات بلاده مع مصر ثم عاتبه على قلة الذهب المرسل اليه وشكر اليه زيارة الاشوريين البلاط المصري وفيما يلي ترجمة لهذه الرسالة لاخذ غكرة واضحة عن العلاقات السياسية التي كانت تربط الملكين :

### « الى تفخوريريا ، ملك مصر

هكذا يقول بورنابورياش ، ملك بــلاد بابــل ، اخــوك . انني بغير ، فمسى ان تكون انت وبيتــك وازواجك واولادك ونبلاؤك وخيلك وعرباتك باحسن حال .

حين عقد ابني وابوك الصداقة بينهما كانا يتهاديان اثمن الهدايا ولم يمنع احدهما ما كان يطلبه الآخر مهما عز وغلا والآن لقد اهدى الي "لخي منين من الذهب و فكم تمنيت لو الملك ارسلت الي ذهبا بقدر ما كان يرسله ابوك و واذا كان لابد من تقليل المقدار ، فارسل الي نصف ماكان يرسله الي " ابوك فلم اقتصرت على ارسال منين من الذهب فقط ؟ الني الآن باذل جهدا كبيرا في بناء المهد، وسوف افتجز العمل بلقة فارسل الي "قدرا من الذهب، وادا رغبت في شيء يوجد في بلادي مهما كان فابعث الي "رسلك لياتوك بهه و

في عهد ابهي كوريكالزو ارسل اليه الكنمانيــون يقولون : « لنذهب الى مصر ولنغزها جميمنا وسوف نمقد ممك حلفــا » . اما ابي فقد اجاب على رسالتهم قائلا : « ليكن الحلف مابينكم » ولكن تتحذروا جانبي ، اذ لما كان ملك مصر حليفي فمن ذا الذي يصدني عن ان افزوكم ؟

وهكذا من اجل ايبك لم يسمع ايي قولهم • اما ما يخص بعسض الاشوريين من اتباعي (كذا 1) اقلم اخبرك برسالتي في شأنهم ، فلم دخلوا الى بلادك؟ وبما انك تحيني فيقيني انك لن تدخل معهم في شيء ( من التحالف ) وانك ستممل على احباط سعايتهم وجهودهم • وفي الختام لقد ارسلت اليك هدية : ثلاث منات من حجر اللازورد وعشرة افراس لخمس عربات » •

وعلى الرغم من الادعاء الذي ذكره الملك الكشي في رسالته بان الاشورين كانوا تابعين له ، فان الرسالة تشير دون شك الى تنافس كل من الملك الاشوري والملك الكشي على كسب ود الملك المصري وعقد علاقات طيبة مسه ، ولسا وجد الملك الكشي ان لامناص من الاعتراف بقوة الدولة الاشورية وسيطرتها على شمال وادي الرافدين ، فانه دخل معها في علاقة صداقة جديدة وتم ابرام معاهدة بين الجانبين زينت بمصاهرة سياسية تزوج بموجهها الملك الكشسي من ابنة الملك الاشوري اشور اوبالط وكان من تتاثيج هذه المصاهرة ان بدأ تدخل الدولة الاشورية في شؤون بلاد بابل المداخلية وبدأ الصراع ثالية بين المولتين ووصل الى درجة نشوب الحرب على الرغم من ان السياسة الكشسية كانست تميل دوما تتحقيق التعايش السلمي مع الدولة الاشورية ،

وفي عهد الملك الاشوري ادد - نراري الاول ( ١٣٠٧ - ١٧٥٧ ق.م ) يدو انه شعر بنفسه القوة الى درجة الله ارسل برسالة السى خاتوشيليش الثالث ، الملك العشي ، عرض فيها عليه « الاخسوة » اي المساواة في المنزلة وعقد معاهدة متكافئة ، ويبدو من جواب خاتوشيليش انه رفض بتوة ذلك وقال ساخرا « ما هذه المناقشة عن الاخوة وزيارة جبل امانا ؟ لماذا اكتب اليك فيما يتعلق بالاخوة ؟ هما ولدنا انا وانت من ام واحدة ؟ » ومما لا رب

خيه ان الملك العثي كان يعرف ما هو المقصود السياسي من مصطلح «الاخوة» لكن تجاهل ذلك عن قصد ولم ترق له فكرة مساواته مع ملك بلاد اشور •

ومن ناحية آخرى تجد أن الملك العثني يبعث برسالة الى الملك البابلسي يستمرض فيها « العلاقات الاخوية » بينه وبين والد الملك الكثني ثم يستفسر فيها عن سبب قطع المراسلات معه وكانه اراد بذلك استمالة الملك الكثني ضد الملك الاشوري وفيما يلى مقتطفات من هذه الرسالة :

 « لماذا اوقفت ، يا اخي العزيز ، ارسال رسلك ؟ هل تكلم اتسي مردوخ بلاطو ثانية المام الحي بكلمات معادية لي ؟ »

ثم يذكر له ضعف ملك اشور وهدم تمكنه مسن اعتراض رسله فسقسول :

 « ان ملك بلاد اشور بكل مشاته وسلاح عرباته لا يوازي مشاة بلادك ٠٠٠ ( من الذي ) يستطيع من ملوك بلاد اشور ان يمنخ رسيسلك ٠٠٠ ؟»

وينهي خانو شيليش رسالته بتحريض سافر فلملك الكشـــي ضــــــد الملـــك الاشوري فيقـــول :

« ••• تقدم الان وقم يغزوة الى بلاد الصدو ، واني منشسوق لسماع كم سيذبح اخي من الاعداء • لقد اعتادوا ان يدعوا والدك « الملك الذي يستمد للحرب لكنه يمكث في وطنه بمد ذلك » الم يقولوا ذلك عنه دائما ؟ لخي يجب ان لا تبقى فيرالوطن، اذهب الى يلاد الإعداء وادحر المدو ••• » •

وقد اتنهت العلاقات السياسية الاشورية... الكثيبة بسيطرة العول الاشورية المباشرة على بلاد بابل سيطرة بمؤقتة وحكمها حكما مباشرا وذلــك في عهد الملك الاشوري.توكلتي نتورتا الاول ( ١٣٤٤.. ١٣٠٨ ق.م) غير ان العلاقات العدائية بينهما عادت ثانية ، وفي اواخر الالف الثاني قبل الميــلاد ، وبعد زوال سلطان السلالة الكشية ، نقرأ عن معاهدة سلام ابرمت بين الملسك الاشوري ومعاصره البابلي كان الفرض منها الهاء النزاع الطويل بين البلدين ليترغ كل منهما للاخطار الخارجية المحدقة بهما ، كما زوج الملك الاشوري. ابنته من الملك البابلي ومع ذلك لم تستمر العلاقات الطبية بين البلدين لقسرة. طوطسة .

العلاقــات السياســية مــن بداية العصـــر الاشوري الحديث وحتى سقوط بابل ونهاية الحكم الوطني فيها

كانت الدولة الاشورة في هذا المصر المزدصم بالاحسداث وانتقلبات والتغيرات السياسية التي كانت تجري في مغتلف اقطار الشرق الادنى القديم معاملة بقوى معادية لم يرق لها نمو المدولة الإشورية وتهديدها لمصالحها الاقتصادية والسياسية لذا كانت تتحين الفرص للانقضاض عليها والقضاء على نفوذها المتزايد و ولتحقيق ذلك ، عمدت الى عقد الاحلاف المسكرية فيما بينها وابرمت المعاهدات الثنائية لتشكيل جهات قوية تواجه النفسوذ الاشوري وتصده وتعمل على القضاء عليه و وكانت تلك الاحسلاف والمعاهدات تتركز في جبهات ثلاث مختلفة تاني في مقدمتها الجبهة الشمالية الغربية المتمثلة بالممالك والدويلات السمورية . وكمان حلم الدويلات والممالك الواقعة في الثمال يضم عادة كلا من كركميش وبيت ــ ادينـــى وسمال في حين كانت مملكة دمشق الارامية تتزعم حلف وسسط وجنسوب سوريا الذي ضم في احيان كثيرة كلا من حساة وارواد وقيليقيا واسرائيل وعمون وصور وصيدا • اما الجبهة الثانية فكانت الجبهة الشمالية الشرقية حيث كانت مملكة اورارتو تسل على تجميع القسوى المعادينة في حلف عسكري يواجه تقدم الدولة الاشورية بهذا الاتجاه وقــد ضــم حلــف اورارتو كلا من كوركم وارواد وملاطية وكمسوخ وغيرهسا ء وفي العجبهسة الجنوبية ، كانت مملكة عيلام ، كدأجا دوما ، تُعمل على تفذية القبائل المناوئة للحكم المركزي في بلاد بابل واشور وتمد لها العون المادي والعسكري كلما سنحت الفرصة وتوفر لها الملجأ في حالة فشل التمردات والثورات التي تقوم بها ضد الحكومة المركزية • وفي العصر الاشوري الحديث ، استمرت مملكة عيلام بعقد الاحلاف مع القبائل الكلدية والارامية القاطنة في القسم الجنوبي من العراق مما اضطر الدولة الاشورية الى القيام بحملات متكررة على بلاد عيلام كان آخرها في عهد اشور بانيبال الذي قضمي نهائيا علم. مملكة عيالم ه

وازاء هذه الاخطار المحدقة بالدولة الاشورية ، كان على الاشوريين الن يعملوا من اجل تثبيت اركان دولتهم وحماية حدودهم ويواجهوا تلاء الاحلاف حتى طفت الناحية العسكرية على حياة الدولة الاشورية في عصرها الحديث بصدورة عامدة .

ومن دراسة وتحليل السياسة الخارجية للدولة الاشورية يبدو انهمنا كانت على درجة كبيرة من النضج وبعد النظر خيث كان يسبق تجهيز ايسة حملة عسكرية دراسة مستفيضة لجميع الاوضاع الداخلية والخارجيــة للمنطقة المزمع توجيه العملة اليها كما كان يسبق ذلك اتصالات مكثفة مسع امراء وحكام الاقاليم والبلدان المجاورة لضمان ولائهم السيامي وتأسمين طرق الانصال والمؤن في حالة التقدم والانسحاب ، وقد تعقد المعاهدات مع الحكام والامراء المحلمين وتوثق بالمصاهرات السياسية ،

وكانت الملاقة التي تربط الدولة الاشورية بالدول والمالك المواليسة الواليسة على انواع عدة ، فكان هناك الدول والمالك الصغيرة المواليسة للدولة الاشورية ، طوعا او خوفا ، والسائرة في فلكها ، غير انهسا كانست دولا مستقلة ، وكان على مثل هذه الدول ان تعترف بالسلطان الاشوري وتقدم للملك الاشوري الجزية السنوية والهدايا المقرد كما كان عليها ان تلزم بعلاقاتها السياسية الخارجية بما تمليه مصلحة الدولة الاشورية فتعادي من يعادي الدولة الاشورية وتصادق من يعادي اعتداء خارجي او تمسرد الالترامات على امتياز الحماية العسكرية ضد اي اعتداء خارجي او تمسرد داخلسسي ه

وقد وردت اشارات كثيرة الى هذا النوع من الملاقة في الرسائل التي الرسلت من والى الملك الاشوري من حكام وملوك مثل هذه الدوبلات ومن هذه الرسائل ، رسالة بعث بها احد حكام الممالك في شمال مسوريا السي تعبلاتبليزر الثالث ( ١٠٤٥ ـ ٧٧٧ ق.٥ م) ملك بلاد اشور حيث يقول فيها : هلد مسك ابي حاشية ( توب ) سيدي ، ملك اشور العظيهم ، عندها عاش وعاشت يمدي [ اسم المملكة ] ٥٠٠ لقد ركض ابي عند عجلة سيده تعبلاتبليزر ، ملك بلاد اشور ، في المحسلات المسكرية من المعرق الى المرب ٥٠٠ لقد مات ابي عند قدمي ميده تعبلاتبليزر ملك بلاد اشور في الحملة وبكى عليه جميسم معسكر سيده ملك اشور ٥٠٠ واقيم له تمشال على جانب الطرق ، وجيء بابي من دمشق ، لذا ، وبسبب ولاء ابي وولائي الطرق ، وجيء بابي من دمشق ، لذا ، وبسبب ولاء ابي وولائي

## انا ، فقد وضعني سيدي تجلاتبليزر ــ على العرش ﴾ •

اما اذا امتنعت مثل هذه الدولات عن تقديم الولاء ودفع المجرية او رفضت الاعتراف بسلطان الدولة الاشورية، او دخلت حلفا او ابرمت معاهدة مع دولة معادية للدولة الاشورية ، عندها تقتضي السياسة الاشورية ان تقوي. من قبضتها عليها وتهاجمها عسكريا وتغير حاكما المحلي احيانا ياخر مسوال للسياسة الاشورية ومستمد لدفع الجزية السنوية وكانت مثل هسذه الملاقة المجديدة توثق بالمماهدات وتختتم بالقسم امام الالهة المطام كما كانست تتضمن تميين موظف اشوري في البلاط المحلي يشرف على تنفيذ الاتفاق ويراقب سياسة الحاكم المحلي وقد يزود بقوة عسكرية صفيرة تحصبا وتحرزا لاى طارىء ،

ان تاريخ الحملات المسكرية الاشورية على الجبهات المختلفة مليه بالامثلة على هذا النوع من الدوبلات والممالك التي كانت تتمرد على السلطة الاشورية وتبذ الاعتراف بها وتعتنع عن دفع الجرية وتدخل احلافا مضادة للدولة الاشورية على ذلك كان قاسيا ورادعا في معظم الاحايين ، ومن الامثلة الكثيرة على ذلك كان قاسيا ( ٢٠٧ – ١٨١ ق٠٩) مع مملكة بهوذا جنوبي فلسطين ، والتي كانت تابعة للدولة الاشورية تدفع الجزية السنوية ، عندما خرجت عن تبعيتها وانضمت المحلف مؤلف من عسقلون وعترون وغيرهما لمواجهة نفوذ الدولة الاشورية وتنفع البرية المنابئ مما أضطر سنحارب ان يرحف بجيش جرار على ساحل البحر المتوسط ويخضع عسقلون وينصب عليها ابن حاكمها السابق ثم اتجه نعو عقسرون ويخضع عسقلون وينصب عليها ابن حاكمها السابق ثم اتجه نعو عقسرون التي استلمت بعد حصسار ويخضع بها واعيد تنصيب ملكها السابق عليها بعد ان قدم الولاء والطاعة سنحاريب بها واعيد تنصيب ملكها السابق عليها بعد ان قدم الولاء والطاعة وخيرا حوصرت عاصمة بهوذا الى ان استسلمت لمنحاريب ، حسبما جاء

في نصوص سنحاريب الملكية ، ودفع ملكها حزقيا الجزية وهو صاغر ·

وفي حالة حنث الحاكم المحلي القسم وعدم اعترافه بالدياة الاشورية او طرده الموظف الاشوري من بلالحه ورفضه دفع العجزية ودخولسه حلفا مفادا للمرة الثانية ، عندها تتخذ الاجراءات المسكرية الفورية اللازمة لضم اراضي تلك المملكة الى الدولة الاشورية وعدها مقاطعة اشورية تدار مسن قبل حاكم اشوري بصورة مباشرة •

اضافة الى الرسائل الملكية الكثيرة التي. تبادلها الملوك الاشوريون مع ماوك وحكام الممالك والدول في الجبهات المختلفة ، فقد تم العثور على عدد من المعاهدات الميرمة بين الدولة الاشورية وعدد من حكام وامراء السدول والمالك التابعة وفي فترات مختلفة وتعد هذه المعاهدات من أهم مالدينسا من نصوص مسمارية خاصة بالملاقات السياسية الدولية في هذه الفترة من تاريخ الدراق القديم ، بل انها اقدم المعاهدات المعروفة بشكلها وصيفتهــــا الاصَّلَية التي دونت بما في حين كانت جميع المعاهدات الاخرى السابقة عبارة عن اشارات واردة في الرسائل والوثائق الملكية وغيرها من النصوص • ان دراسة نصوص هذه المعاهدات ودراسة النصوص المسمارية الاخرى ذات الملاقة تبمير بوضوح الى ابن الطقوس والتقاليد التي كانت سائدة في الالف الثالث والثاني قبل الميلاد عند ابرام المعاهدات ظلت متبعة في العصر الاشوري العديث أيضاً • كما أن البنود التي تضمنتها تلك المعاهدات تتشابه مع بنود الماهدات الاشورية والتي ضمت الى جانب البنسود الخاصسة بالتمساون العسكري والسيامي بنودا خاصة بتسليم المجرمين او اللاجئين ومسؤولية كل طرق من اطراف المعاهدة حماية رعايا الطرف الأخسر ورعاية قوافلسه التجارية عند المرور في حدود مملكته وغير ذلك من البنود •

 وصلت الينا بصيفتها الاصلية وكانت الماهدة قد ابرمت اثر قيام الملك الاشوري بعملة عسكرية على مدينة ارواد عاصمة مملكة بيت \_ اكوشي الارامية ، ولقد الزمت الماهدة الحاكم التابع ماتع \_ أيلو بوجوب الاخلاص للمسلك الاشوري وللدولة الاشورية والاشتراك القملي في اي حرب يشنها الملك الاشوري على اعدائه حيث جاء فيها :

« لم يؤت بهذا العمل من حظيرته للتضعية ولا لوليمة ولا للبيع والشراء ولا ( للمراقة المتعلقة ) برجل مريض ولا للتضعية من أجل [ ••• ] : لقد جلب لتوثيق المهاهدة بين اشور من نسراري وماتم ما يلو ، فإذا اذنب ماتم ما يلو بعتى ( همده ) المهاهدة التي تعت باداء القسم بالالهة ، فإنه مثل همذا العمل ، المذي جلب من حظيرته ( والذي ) سوف لن يعود الى حظيرته وسوف لن يرى حظيرته مرة ثانية ، فيا للحمرة [ ميطرد ] ماتم ما يلو وابناؤه وبناته وموشهوه وشعب بلاده من بلادهم ، ولن يعودوا الى بلادهم ولن يروا بلادهم مرة ثانية . • • • » •

ثم تستطرد المعاهدة بعد ذلك الى القول:

( اذا لم تخلص لاشور – نراري ، اذا لم يكرس قلبك لاشور – نراري ، ملك بلاد اشور، فائك وابناءك وشعب بلادك [ • • • • ] • اذا ذهب ( الجيش الاشوري ) للحرب باوامر اشور – نراري ، ملك بلاد اشور ، ولم يأت ماتم – ايلو مع موظفيه وجيشه وحربته (الى الحملة) باخلاص كامل، فعسى اذيكسو سن، السيد المطلم الذي يقيم في حران ، ماتم – ايلو وابناء وموظفيه وشعب بلاده بالجذام كالرداء يعطي اجسامهم فيهيموا على اوجههم فسي بلاده وعسى اذ لا يرحمهم • • • • » •

ثم تتولى الدعوات واللعنات باسم بقية الالهة والطلب من كل الله الزال مرض معين على ماتم ـ ايلو وحاشيته في حالة نقضه المعاهدة او عدم عده حياة اشور ـ نراري كعياته هو • وتنتهي المعاهدة بالقسم الذي اداه ماتم ـ ايلو باسم الالهة الطام جميعاً •

وقد حرص الملوك الاشوريون على اقامة علاقات طيبة مسع المالك المباورة المكافئة لهم من حيث المركز والقوة بنية تثبيت مواقف تلك الممالك المبادرة الكافئة لهم من حيث المركز والقوة بنية تثبيت مواقف تلك الممالك معادية لها و وهذا ما نقراء في رسالة يرقى تاريخها الى حدود عام ٧١٠ ق.م • بعث بها الملك الاشوري سرجون الى شخصية اشورية ، ربما كان ابنه وخليفته على المرش سنحارب • فقد اشار سرجون في هذه الرسالة السي القتراح ميتا ، حاكم معلكة مشكوفي اسيا العسرى والذي كان فيصا مضى عدواً للدولة الاشورية أو معايدا على الاقسل ، حول رغبته بالتقارب مسع بلاد اشور • فرحب الملك سرجون بحرارة بهذا الوضسع الجديد وبعث بتعليماته للعمل على تطوير علاقات الصداقة هذه وامر اعتماد سفير اشوري بتمليماته للعمل على تطوير علاقات الصداقة هذه وامر اعتماد سفير اشوري المافة الى ذلك ، فقد وجه سرجون ابنه سنحاريب ( ان كان هو المرسل اله في الرسالة ) بان يكتب الى ميتا ويغيره بان الملك الاشوري كان ممتنا المه على تطور الملاقات بينهما وانه وافق على اقتراح عقد اتفاقية تسليم المجومين •

وشبيهة بالماهدة التي عقدها اشور سنراري الخامس مسع حاكسم ارواد المعاهدة التي ابرمها اسرحدون ( ١٩٨٠هـ ١٩٦٩ ق.م) حفيد سرجون مع بعل ، حاكم صور الفيشية ، وظن ان المعاهدة ترقسى بتاريخها الى عسام ١٧٧ هـ ١٩٧٦ ق.م ، وهي السنة التي قام بها اسرحدون بعملة عسكرية على مدينة صيدا التي ربعا رفضت الاذعان للمطالب الاقتصادية والسياسية التي

وفرنسها الملك الاشوري على مدينة صور أما جاء ذلك في الماهدة • ولقد وصلت الينا نسخة من الماهدة وهي بحالة ردينة لا يمكن معها قراءة جميع بنودها • ومن الطبيعي انها تبدأ بذكر اسرحدون • ملك بلاد اشور • والقابه الرائة الكثيرة ويبان قوته وتأييد الالهة له • ثم تتطرق في العمود الثالث الى « المندوب الملكي » الذي عينه اسرحدون في مدينة صور وصلاحياته :

« • • • [ المندوب الملكي الذي ] عينته عليكم • • • ولا تفتحوا رسالة ارسلها لكم دون ( حضور ) المندوب الملكي ، اذا كـــان المندوب الملكي غالبا ، انتظروه وبعد ذلك افتحوهـــا • • • •

وهــذه اشارة صريعة الى ما سبق وذكرناه عن تعيين ممثل إشوري في بلاط الدولة التي تقع تحت حكم الدولــة الإشورية وهوذها وتعقـــد معها معاهدة تبعية من هذا النـــوع ٠

وحيث أن مدينة صور كانت من الموانىء المهمة على سياحل البحس المتوسط وأن حياتها الاقتصادية تعتمد بالدرجة الاولى على تجارتها البحرية ومفنها الكثيرة ، لذا نصت الماهدة على تعهد الملك الاشوري بحماية سفن صور وعدها من السفن التابعة له ، فاذا تعطمت في مكان آخر تابع بنفوذ الدولة الاشورية ، يعد كل اعتداء عليها اعتداء على اموال الملك الاشوري نفسه :

« اذا تعطمت سفينة لبعل او الشعب صور في بلاد الفلسطينيين او في أي مكان على حدود اقليم اشوري، فكل شيء في السفينة ملك لاسرحدون ، ملك بلاد اشور لكن يعب ان لا يلمعنى أي ضسرر باي شخص على ظهر ( السفينة ) ( بل ) عليهم تسجيلُ اسمائهـــم [ واخبار الملك بها ] » • وفي فقرة اخرى من المعاهنة ، حدد اسر حدون الموانيء والطرق التجارية والمدن التي يضمن فيها لبعل حاكم صور العماية ه

وفي ختام المعاهدة دعاء الى جميع الالهة الاشوريسة بانسزال مختلف اتواع اللمنات والويلات على بعل في حالة فقضه المعاهدة، بطبيعة الحسال وخروجه عن ولاله للملك الاشورى •

وتاتي المعاهدة التي عقدها اسرحدون عام ٢٧٣ ق.م مسع رمتايا حاكم اركز بانو الميدية والتي عثر عليها في مدينة النمرود عام ١٩٥٥ اكسل مثال على معاهددات التبعية التي كانت تبرم عن الملسوك الاشوريين وحكام وملوك الدول والممالك التابعة و ولد تم العثور على تسم نسخ من هدنه الماهدة كل منها خاص بحاكم من الحكام التابعين ، ومعظمهم من الميدين ، لا تختلف عن بعضها الا باسماه المدن والحكام ، غير ان الماهدة المبرمة مسع رمتايا هي اكمل تلك النسخ ووجدت بحالة جيدة من العفظ :

كان الهدف الاساس من ابرام هذه الماهدات هو ضمان مبايعة ولسي المهد الاشوري اشور بانيبال على عرش بلاد اشور ومبايعة اخيه شمش سلم ساوكن على عرش بلاد بابل واخذ التمهدات من الحكام التابعين بالولاء والماعة لهما في حالة وفاة والدهما اسرحدون ومعاوتهما على اعتلاء العرش مها كانت الظروف ، قد ضمت المماهدة اكثر من اربعماية سطر من الكتابة المسمارية يتقدمها ختم الاله اشور ، لتوثيق المعاهدة واضافاء القدسسية والشرعية عليها ، ثم تاتي المقدمة التي تذكر ان :

 الذين سيأتون في المستقبل بعد هذه المعاهدة من مشرق الشمس إلى منربها ومع جميع من هو تحت امرة وسيادة اسرحدون ، ملك بلاد اشور ، ابرمت المعاهدة معكم بخصوص اشور بالنبال ، وكي العهد ، ين اسرحدون ، ملك بلاد اشور » .

ثم يتبع ذلك ذكر اسماء الالهة التي وثقت امامها المعاهدة والقسسم الذي الحده اسرحدول من تابعيه للالتزام بينود المعاهدة ثم يذكر بعدها الفاية من ابرام المعاهدة ، وهي البيعة لاشور باليبال وليا للعهد على عرش اشسور وشمش – شم – اوكن ، وليا للعهد على عرش بلاد بابل والحد العهد مسن الحكام التابعين لهما وتنصيبهما على العسرش في حالة وفاة والدهما اسرحسدون :

( هذه هي ) الماهدة التي عقدها ممكم اسرحدون ملك بـ الاد اشور ، امام الهة السماء والارض العظيمـــة ، ( ونيابــة عنهـــا ) من اجل تسين ولي العهد اشور بائيبال ابن سيدكم اسرحدون ، ملك بلاد اشور ، الذي رشحه وعينه لخلافته ، فمندما فيـــارق اسرحدون ، ملك بلاد اشور ، العياة ، عليكم ان تنصبوا عليكم ملوكية وسيادة بلاد اشور ......»

ثم تأتمي الفقرات الخاصة باخذ العهد من الحكام التابعين لتنفيذ ذلك بدقة والعمل باخلاص من اجل اشور بانيبال واخيه :

( اذا مات اسرحدون وابناؤه صغار ، فعليكم مساعدة اشسور باليبال ، ولي العهد المرشح، على اعتلاء عرش بلاد اشور، وعليكم له تنصبوا الحاه العزيز ، شمش له شم له اوكن ، ولي العهد المرشح لبلاد بابل على عرش بلاد بابل ، وتعهدوا اليه الحكم على ( بلاد ) سومر واكد وكاردونياش ، ولا تحتجزوا اية هدية اعطاه اياها والده اسرحدون ، ملك اشور ، بسل تمكندوه مسن ان يأخذها معه » . وتستمر ينود الماهدة في تعداد الفرضيات في حالة نشوب اية معاولة لاغتصاب العرش او قتل ولي العهد او التآمر عليه او معاولة تفذية المخلافات بين الاخوين او ٥٠٠ الخ ومن ثم يأتي القسم واللعنات والويلات باسسماء جبيع الالهة على كل من يفعل ذلك ، ثم ختمت المعاهدة بالتاريخ مسع ذكسر ماهنيسا :

« اليوم السادس عشر من شهر ايارو ، في لم ( = سنة ) نبو - ييل - اوصر ، حاكم خورصباد ، معاهدة ثبتت ( مدن قبسل اسرحدون ) بخصوص اشهر بائيبال ، المرشح لولاية عهد بلاد اشور ، وشمش - شم - اوكل ولي العهد المرشح لبلاد بابل » ، وعلى الرغم مما جاء في بنود هذه المعاهدة ومثياتها مسن المعاهدات التي عقدت مع حكام المدن المدية لعماية العرش الاشوري ، وعلى الرغم من الالتزامات التي التزم بها اولئك الحكام امام اسرحدون والاحتياطات التي وقعت بعد ذلك دلت على عدم جدوى مثل هذه المعاهدات وان مفعولها بعد وقعت بعد ذلك دلت على عدم جدوى مثل هذه المعاهدات وان مفعولها بعد الخلافات عنى الذي فرضها يكاد يكون معدوما حيث مالبت ان نشبت الخلافات عن الاخوين وكانت مملكة عيلام قد وجدت الفرصة سانعة امامها الشعري ، وقد انتهت تلك القتن بعرب شعواء ذهب ضحيتها الملك البابلي وهوجمت عيلام وتم القضاء على مملكتها نهائيا ،

ومنذ اواخر عهد اشور بانيبال ، بدأ الضعف والارتباك السياسي يصمم يلاد اشور ، في حين كان قد اعتلى العرش البابلي الملك الكلدي نبوبلاصسر ( عام ٢٦٦ ق ٠ م ) واستقل عن المدولة الاشورية وحاول مهاجمة مدنها وقد التقت مصالحه في السيطرة على بلاد اشور بمصالح القبائل الملدية التي كانت قد توحدت وكونت لها مملكة يزعمها الملك الذي عرف في المصادر الاغرقية باسم كي ــ اخسار ، وهكذا هفت المدن الميدية العهد الذي كانت قسد

على الرغم من سقوط لينوى ، الا ان الاحلاف والماهدات التي كانت بلاد اشور قد عقدتها مع بعض المدن والمعالك في الغرب قد اظهرت فاعليتها ، فعاان سعم المصريون بالمعنة التي تعر بها اشور الا وسارعوا بارسال جيش الى سوريا لمساعدة الجيش الاشوري ثم اعقبه جيش آخسر بقيادة الفرعسون المصري نفسه غير ان الوقت كان متاخراً وهرب الفرعون المصري امام زحف نبوخذ نصر قائد الجيش البابلي ، كما التزمت بعض الدويسلات السسورية بموقعها الى جانب الدولة الاشورية في حين اظهرت دويلات اخرى عدائها السافر لها كدوية عهوذا ،

وفي العهد البابلي العديث ، يبدو ان السياسة الخارجية التي اتبعها نبوبلاصر ومن ثم نبوخذنصر لم تكن تختلف كثيرا عن السياسة الاشورية ولا سيما فيما يغم علاقة الدولةالبابلية بالدوبلات والممالك التابعة ولمل خير مثل على ذلك علاقة الدولة البابلية بدوبلة يهوذا التي كانت تابعة اول الامر وموالية للبابليين وبعد تبردها أصبحت خاضعة بشكل اقوى ومن ثم وتتبعة تبردها مرة لخرى قضى عليها نهائيا وسبى سكانها .

 مملكة ليديا والميديين حيث امكن من خلال تلك المفاوضات والوساطات وضع حد للصدامات العسكرية بين الطرفين وعقدت معاهدة سلام عام ٥٨٥ ق ٠ م سنمسسسسا ٠

وعندما اعتلى نبو نائيد العرش البابلي ، كانت علاقاته وثيقة بالملسك المقارسي كورش وكانت تربطهما معاهدة صداقة وثيقة غير انه ما ان قويت شوكة الملك القارسي وقضى على الميديين في ايران ، الا وبدأ بالعمل على نقض المعاهدة التي تربطه مع الملك البابلسي والاعداد للهجسوم علسى بلاد بابسل واشور مستفلا فرصة الارتباك الاقتصادي الذي ساد بلاد بابل ومستمينا بالاسر المهودية التي كان قصد جاء بها نبوخذاه سر عنساما قضسى علسسى يهوذا وهكذا ، نقض كورش الاتفاق وهجم علسى بابل واستقطها عام ٢٩٩٩ يق م م و والهى بذلك الحكم الوطني في العراق ه

وهكذا يتضح لنا من استمراض الملاقات السياسية التسي كالت تربط الدول والمالك المختلفة في المراق القديم بعضها بالبعض الاخسر أو بالدول والمالك المجاورة بأنها كانت على درجة كبيرة من التطور والنفسج وافها المبعث ، ومنذ اقدم المصور المموفة لدينا من خلال النصوص المسمارية عماليب وطرقا سياسية ودبلوماسية كانت الاساس الذي قامت عليه فيما بعد القوافين الدولية سواء كان ذلك في استخدام المسفراء والمندوبين وارسال الملكية وعقد المفاوضات وتوقيع الماهدات والاتفاقات الثنائية وتوثيقها بالقسم اوباستخدام اساليب التمكيسم الدولية واقاسة الاحسلام المسكرية والسياسية التي تضم اكثر من دولتين أو بالطقوس والمراسسيم التي كانت ترافق كل ذلك والتي تطورت وببلورت فيما بعد لتمسيح جسزه من مراسيم عقد الماهدات الدولية ، أن ذلك يمكس لنا دون شك صفحة مشرقة من تاريخ المراق القديم ظلت اثارها قائمة على مر المصور ولم تؤثر فيها مشرقة من تاريخ المراق الهدني التي اعتبت المحكم الوطني في المراق ،

## اهمم المراجمي

أوبنهايم ، بلاد مايين النهرين ، شيكاغو ، ١٩٦٤ ، ترجمة سعدي فيضي .

 د . سامي سعيد الاحمد ، الاتفاقيات المسكرية والماهيدات في السراق القديم ، بحث مقدم الى الوتمر العلمي الاول لجمعية الورخين والاتاريين في العراق ١٩٨١ .

د . سامي سعيد الاحمد ورضيا جنواد الهاشني ، تاريخ الشنرق الادنسي القديم ، نقداد .

ساكز ، عظمة بايل ، لندن ١٩٦٢ ، ترجمة د. عامر سليمان .

د. عامر سليمان ، القانون في العراق القديم ، الموصل ١٩٧٧ .

كريمر ، السومريون ، شيكافو : ١٩٦٢ ، ترجمة د . فيصل الوائلي . كريمر ، من الواح سومر ، ١٩٥٦ ، ترجمة طه اقر .

طه باقر ، مقدمة في تاريخ العضارات القديمة ، بقداد ، ١٩٧٣ .

وليد محمد صالح ، الملاقات السياسية للدولة الامسورية ، رسيالة ماجستير مقدمة الى جامعة بفداد ، فير منشورة ، بفداد ، ١٩٧٦ .

H.W.F. Saggs, Everyday Life in Babylonia and Assyria, London, 1965.

----, The Might that was Assyria, London, 1984.

D.J. Wiseman, The Vassal - Treaties of Esarhaddon, London, 1958.

....., Chronicles of Chaldean Kings, London, 1961.

# انض الماست المررابحة والمرك

د - سامی سعیدالأحمد مید الادان - جامه بنداد

الزراعية

اشتهر العراق خلال عصوره كافة بالزراعة ، وصارت خصوبة تربته مضرب الأمثال عند الكتاب الكلاسيكيين ، فقدر هيردونس من القرن الغامس ق-م غلتها بعالتي ضعف وسترابون من القرن الاول بثلثمائة وهي ارضاء توضيح برغم عدم معقوليتها سمعة العراق قديما بالزراعة والتي فجد صداها بمصطلح ( ارض السواد ) الذي عرف به العراق في المصور المتأخرة لسعة وامتداد اراضيه المزروعة الخضراء ، واقترن اسم العراق عند عرب المجزيرة قبل البعثة النبوية بالثروة والرخاء المعتمدين على الزراعة فقال زهير بن ابي سلم.:

تنل لكم ما لا تفل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم

ينقسم سطح العراق الى منطقتين رئيسيتين : السهل الرسوبي الجنوبي ( سسومر واكمد ، عند الاقدمين ) ثم منطقة المراعي ابتداء من شمال تكريت المرتبطة بسفوح التلال والجبال حيث تنمو الأشجار والنباتات الطبيعية وفيها مناطق خصبة يمكن زراعتها بالاعتماد على الديم بالشتاء والربيع وهي بلاد اشور عند الاقدمين و وتنمو في الاخيرة الاعشاب والازهار بصورة وفيرة في الربيعالى جائب توفر اشجار البلوط والصنوير والعور في المناطق الجبلية ه

وفي مرتفعات شمالي العراق تم الاهتداء الى الزراعة في حدود الالف الثامن ق • م حيث المطر الوفير والمناخ الملائم لنمو العنطة والشمير فقد زرع سنكان جرمو ( وهي أقدم مستوطن زراعي قرب من چمچمال ) العنطة ذات السنابل بعمنين من البذور ، والتي ماتزال اقرب الى الشسكل البري • لعلم اصل زراعة حنطة العبر متأصل بجرمو حيث عثر في بيوت طبقاتها الاخيرة على تنافير • كما زرحوا الشفير والمدس والحمص •

والى جانب العنطة والشمير عشر على بذور الكتان في موقع حسونة وهو نبات يتطلب ارواء • كانت الزراعة مهمة عند العراقيين القدامي حيث يعتمد عليها رخاء البلد لذا كثرت عندهم الهة المياه والخصب وقسم جاكوبسسون الدين العراقي القديم الى اربعة اطوار جعل الاول مرتبطا بالطبيعة وقواها المؤثرة على حياة الانسان وفعالياته وبرزت به لذلك الهة الزراعة والارواء والخضرة فكانت لهم الهة خاصة بالأهوار والبساتين الجنوبية واخرى بالمناطق الرعوبة والعمقول • فكان اله الماء الا وزوجته ربة الارض من الالهة المهمة وللصعوب الهها الخاص الذي يقيها مخاطر الاغات وننليل ربة العنطة وندابا ربة المسيروهكذا وقدمت الى الالهة بواكيرالقواكوالمنتجات الزراعية وصورت المسير همية الكتابي نباتات وسنابل وقطعان ماشية ، وحوت مزهرية من همي المنتزة صور عيد رأس السنة بالاضافة الى ذلك • وبالمنظر الاعلى

رمزان ثلالهة الام وكاهن يقدم سلة فاكهة الى امرأة لابد وان مثلت هذه الالهة المعارف الدور الذي لعبته الزراعة والرعي في حياة السكان خلال ذلك المصر و ونقرأ في الكتابات الادبية تشبيهات منتزعة من الحياة الزراعية مسايدل على تأثيرها الكبير عليهم ، فشبهوا تحمل الظروف القاسية بصبر القصب وصار الفلاح عند السومرين رمز السمادة و وذكر الكيدو لكلكامش عند وصفه عالم الاموات ان الرجل فا الستة أولاد هناك سعيد مثل الفسلاح وجاءت تشبيهات كاتب من العصر الباطي القديم منتزعة من عالم الزراعة بساوجاءت تشبيهات كاتب من العصر الباطي القديم منتزعة من عالم الزراعة بساكرو، انها الحصاد الوفيد الذي يقدم محصولا ثانيا ، انها بستان من البهجة مطوعة بالمخارط، انها الفاكمة الاول المبكرة، معلوءة بالمرح، انها الماء الوافرة الى قنوات الارواء انها تمر دلسون العلسو في موسمه ) ،

قام العراقيون منذ اقدم الازمنة بنتيم الخصائص الطبيعية وتأثيراتها على الزراعة فعرفوا موسم القيضان والاحوال الجوية وموسم كل معصول من المزروعات الصيفية والشتوية واتقنوا مسع الاراضي لتعديد ملكية كل ارض وكالت لهم أوزان ومكايل ومقايس ثابتة ، ومنذ العصر السومري القديم عرفوا التقويم واحتساب الزمن وجاءت اسماء بعض الاشهر السومرية مشيرة في فعالية زراعية تنجز في ذلك الشهر يرغم اختلاف اسماء هذه الاشهر من لمدينة لاخرى ، فسمي الشهر الثاني عشر بشهر حصاد الشمير واذا لم يكن الشمير ناضعا في بده ذلك الشهر وضعوا شهرا كبيسا حتى يقع حصاد الشمير دائما ضمن ذلك الشهر و واطلق على شهر النافي مدينة لكش اسم عيد اكل الدخن ، وسمي اول شهر بالسنة باسم شهر انتاج الحقل وكان على عيد اكل الدخن ، وسمي اول شهر بالسنة باسم شهر انتاج الحقل وكان على

ما يظهر مطابقا لنيسان • وكان اسم احد الاشهر زمن سلالة اور الثالثة شهر تذرية العبوب ومن اسماء الاشهر الاشورية الاولى كان شهر القرع وشهر البطم الذي يعلل ( اذا صحت القراءة ) على علم الاشوريين بالزراعة المتخصصة منذ اوقات مبكرة •

وقسم الدكتور احمد سوسة تطور الزراعة عند السومريين منذ عصورهم الاولى في جنوب المراق الى ثلاثة اطوار :

الاول: يبدأ منذ استيطان السومريين الاوائل وبدء حياتهم الزراعية الاولى فيه العزيرات المتناثرة بمنطقة الاهوار • وكانوا خلاله قليلي العدد ولذلك لم يمارسوا الزراعة على نطلق واسع فاستفلوا موارد الهور الاخرى كالسمك والطيور • فكالت الزراعة معدودة وبدائية دونما ارواء حيث كانوا يستقيدون من رطوبة التربة (طريقة الرى العوضي) مع توفسر النفيل على ضفاف الانهار •

الثاني : عندما كثر السكان وازدادت الماشدية ظم تصد جزيرات الهسوار كافية لاطنتهم فبدأوا باحياء اراضي جديدة من مناطق الاهسوار بسويرها بسدود ترابية وتجفيفها وستي المزارع سيحا باحداث فتحات في اسوارها للارواء قدر العاجة ، وظر لقلة عمق المياه لم يكس الفخط على هذه السدود شديدا مما يتطلب اعمالا ضخمة ولم يجابه القلاحون بجذه المنطقة مشكلة الملوحة في التربة لتوفر الماء وضمان الطبيعة لاستمرادخصوبة التربةواستمر العمل بتجفيف الاهوار واستفلال ارضها فاستصلح اورنمو اهوارا واحاطها باسوار لحمايتها من الفيضان، وكان اكثر نضجا وانتاجا من مسابقيه وحسدت خلاله تضير جوهري باسلوب الزراعة ، فصارت العبداول الطويلة تشق من القرات تحصل للى اراضي زراعية بعيدة وانشأوا السدود والمبازل والفتوانات لتصل الذي كسر عزلة السومرين في الاهوار الى لواضي زراعية شملت

مظم المنطقة الجنوبية • ولما كان مطر هذه المنطقة بالثمتاء لا يكفي لانضاج المحصولات الشتويـة ، وصيفها لهويلا جافا فقــد استعملوا اساليب الرى الاصطناعية من حفر جداول وقنوات لايصال الماء سيحا الى الاراضى الزراهية .

وتوضح المقالة السومرية في الفلاحة ( من حوالي ١٧٠٠ ق٠م ) مدى تقدم العراقيين انذاك بالزراعة والمامهم باصولها ومواعيدها . وهي سلسلة من الارشادات ، موجهة من فلاح صومرى لولده ادعى انها من وحي الاله نينورتا لتكون عنده كدليل للفعاليات الزراعية الواجب أتباعها طوال العمام لضمان محصول ٍ وفير ٠ فينصحه ان يهتم بالسقي وان لا يجعل الماء يطغى فوق الحقل وان يراقب الارض الرطبة بعد انحسار الماء خشبية دخول الابقار والسابلة اليها • واكد على وجوب تطهير الحقل من الحشائش الضارة والاشوالة وأن يجند اهله وعماله للعمل واحضار كل الادوات الضرورية والسلال واوصاه بالتأكد من وجود ثور احتياطي عنده تحسباً لما قد يعدث لثوره فيتأخر العمل.٠ واوصاء بضرورة تقليب الارض مرتين بالمعول مرة وبالمجرفة مرة أخرى وان يستخدم المطرقة لتكسير كتل الطين • وطلب منه أن يراقب عماله مخافة تهريهم من العمل، ثم ينصح بوجوبالقيام بالحرث والبذر معا وانجعرث ثمانية اخاديد بكل قطعة ارض مساحتها عشرون قدما ويتأكد من وضع البدور في الارض بعمق متساو ، ثم ينصح بوضع بذور الشعير على عمق اصبعين واذا لم يكن بامكان البذور اختراق التربة فيلزم تغيير سكة المحراث . ويعطيه تعليمات عن كيفية الحرث كحرث انواع مختلفة من الاخاديد مستقيمة وماثلة وتطهير الاخاديد بعد البذر من كتل الطين اليابسة حتى تخرج النبتة بسهولة • وأوصاه أن يتلو عند خروج النبتة دعاء الى الهة جرذان الحقل والحشرات مخافة ان يضروا بالنبتة النامية ، وليبعد الطيور لئلا تنتزعها • واخبره ان يسقى الشعير مرتين في البداية ، الاولى عندما ينمو الى حد يضلي قسر الاخاديد ، والثالية عندما يمو اكثر لينطي العقل وهكذا . ثم يوصيه بعراقبة النبتة الخارجة آنداك مخافة أن تصاب بعرض ، وإذا نما الزرع طيه أن يسقيه ثالثة ورابعة ويقطع النبتة أبان قوتها أى بالوقت الملائم .

ويطلب منه ان يبدأ بدرس المحصول فورا بعد العصاد بعزلج او زحافة تجر فوق حزم الفلة المكدسة ويؤدى صلاة حالما تنسخ العبوب وتذرى بعد ذلك بالمذارى لخسسة ايام توضع بعدها على عيدان مصفوفة لتنقيتها من الاوساخ ، وكان الفلاح يزرع حقله بطريقتين الأولى بعرث الارض ثم بذرها وتغطية البذور وفي الطريقة الثانية يربط قمع البذور بالمحراث لضمان التوزيع المتساوى للمذر ،

ترينا الاختام الاسطوانية والمنحوتات الكثير من الصور المتعلقة بالزراعة ففي واحدة نرى امرأة تحمل مذراة بيدها مما يدل على مشاركة المرأة الرجل في اعمال العقل • وتلقى الكثير من الوثائق والمستندات اضواه على الزراعة واحوال الاراضى •

وترينا شرائع المراق القديم مدى الاهتمام بالزراعة وتنظيم معاملاتها و فتشريع لبت عشتار يحتم على البستاني تسليم الارض البور التي تعهد بغرسها كاملة الى صاحبها والا فان البوره البور المتبقي يصبح من حصته و واشترط حمورايي على البستاني تعميرها لاربع سنوات وفي الخامسة يقتسم صاحب الارض والبستاني البستاني البستاني البستاني الارسناني قطعة غير مغروسة فتحتسب من حصته و واذا أهمل البستاني الارض بعل غرسها فعليه ان يعوض لصاحبها عن محصول سنة بقدر محاصيل العقول المحاورة و وعالجت مواد قانونية الوال الشرر بحقول الاخرين فعواد في قانون اورنمو تقضي بمن يزرع حقل شخص اخر دون موافقته واعتراض الاخير رسميا عليه أن يخسر ما صرفه على العقل ، ومن يسبب اغراق حقل مزروع يدفع لعماحه غرامة عينية إيضا

الله ساحب العقل ، والزم حمودايي من يترك خقلا استأجره أن يدفع مساحب العقل أو البستان غلة بقدر العقل المجاور ، وأذا تبت العقل المتروك من تفسه فعلى المستاجر تقديم محصوله لعساحب العقل وأذا تركه المستأجر بورا الثلاث سنوات ونبت من تفسه في الرابعة فعلى المستأجر الذاك أن يقدم المحصول الى صاحب العقل أضافة الى غرامة حدها القانون، وأوصت مادة في تشريع حمودا بي بعدم الاذعان لتذمر القلاح والعمل على تطبيق المقد معه في وقت سمحتمادة أخرى فيه على تأجيل المدين لما في ذمته من ديون الى السنة القادمة أن احرقت الصواحق محصوله أو غمره الفيشان واعفته من دفع الفائدة عن تلك السنة ، وحتمت مادة على الراعي أن يستحصل موافقة صاحب الحقل الذي ترعى فيه عشار وحمورايي الشجرة وفرضا غرامة على من تسول له تفسه بقطع واحدة من من تشول له تفسه بقطع واحدة من من تشول له تفسه بقطع واحدة من من تشغص أخر ، وفرضت قوالين حمورايي غرامات على مخربي الات الرع تختلف باختلاف الآلة (خمسة شاقلات عن المحرات ، وثلاثة عن المسحاة أو الجرافة) تعطى لاصحابها ، وأزل قانون اشنونا عقوبة الموت على من يقبض عليه في حقل أخر ليلا وبغرامة في الناء النهار ،

# الآلات الزراعية

استعمل العراقيون القدامى شتى الادوات الزراعية قاستعمل مكان جرمو المسكاكين والمناجل الصوائية و وعثر في موقع كريم شاهر على شفرات منجلية واحجار لدق الحبوب و ووجد في الطبقة الثالثة من موقع حسولة منجل بشفرة صوائية لابد وان لصقت بالقار في ايدي خشبية لم تبق و واعتمدوا في الحرث على الة حجرية مثلثة حادة المحافة واستعملوا اطباقا من الفخار لفصل الحبوب عن السنابل و ووجدت في أريدو مناجل من نوع استعمل في عصر العبيد و وفي طبقات موقع الحبيد عثر على المنجل الطينية على المنات الحافة الملحة عصر المبيد عثر على المنجل الطيني الى جانب الصواني وهو الذي يمين

الى الة غير غالية الثمن ويمكن تعويضِها بسهولة لسد حاجة مواسم الزراعة الغنية التي كانت تتاج ارواء اكثر سعة وكفاية ، وكان ذا حافة حادة وقد احرق بالناّر طويلا فصار صلبا للفاية ، وبسبب عدم ضلاحية مادة الطين لان كون آلة قاطعة عالجوها بالحرق الشديد . وتسستعمل حافة الشفرة الخفيفة لقطع المحصول • ومثل هذا المنجل يكون هشا سهل الكسر مما يفسر في الاغلب كَثرة ما وجد منه ، وكان كل واحد من المناجل المكتشفة تقريبًا مكسورا • ويمكن القول ان سكنة عصر الوركاء قد جلبوا معهم المنجل النعاسى رغم ان اول المناجل المعدنية قد وصل من العصم السمومري القديم و وتعسسنت المناجل على مر الزمسن خاصة بعد شيوع استعمال المعادن ألتى صارت تصنع منها •وفي منحوتة اشورية نرى الملك آشور ناصريال الثاني يحمل منجلاً • وأستعمل العراقيون ايضا الفؤوس التي منها المر وكذلك المحراث الذي استخدموه منذ العصر السومري القديم للحرث ثم للحسرت والبذر معا • وكانت طريقة البذر البدائية تتم بوضع البذور بثقوب محفورة بالارض بواسطة عصا مدبية • وحفر الاخاديد باليدّ قد استمر لمدة طويلة • واسستعمل سسكان مسوقع كريم شمهر الشفرات المنجلية منذ حوالي الالف العاشر ق ٠ م ٠ وربما كان المحراث الاول خشبيا يقوده الرجل بنفسه دونما حيوان ثم استعمل الحيوان لجره ، وادى هذا التغيير الى انتقال الزراعة من حرث القطع الصغيرة الى زراعة العقول . ولا نعرف متى تم ذلك لان المحراث الذي يقوده الثور كان معروفا في جنوب المراق منذ نهاية الالف الرابع ق • م وعرف العراقيون القدامي أنواعاً عدة من المحاريث التي تجرها العيوانات ، فهناك النوع البسيط الذي يسوقه رجل واحد نراه مصورا على ختم وهو ممسك بيد دفة المحراث ويعث بالاخرى الثور على السير • ونشاهد في ختم آخر رجلا يمسك دفتي محراث بيديه الاثنتين وشخصا آخر يضغط على سكة المحراث كيما يثبتها في أخاديد الحرث بالارض بينما يعث شخص اخسر الحيوان الذي يجر المحراث على السير . وفي ختم اخر نشاهد محراثا تجسره اربعة ثيران يسير كل منها حلف الاخر وبشرف على عملية العرائة اربعة رجال يمسك احدهم بدفتي المحراث ويضغط ثان طى السكة بينما يحث اثنان الثيران بالسوط على المضي بالعمل و وهناك أوع اخر ربعا توصلوا الى معرفته بعدذلك وهو اكثر تعقيدا ارفق بهقم باعلى البوبة عمودية مسندة من الجانيين تنزل العبوب منه الى الانجاديد التي يشقها المحراث و وقد وصلت الينا صور ته في ختم من القرن الرابع عشر ق مع وربعا كان معروفا من عصراسبق ويجر هذا المحراث ثوران بسائق واحد ويسك رجل اخر بدفتي المحراث وهناك رجل ثالث مهمته القاء البدور في القمع و وللمحراث رأس دقيق كالسن يعفر الانجاد وبالاخاديد بالارض و وضار المحراث بالعصر الاشوري المتاخر اكبر واكثر يعتمدا كما يظهر من صورة في دور شروكين وبنحوتة لاسر حدون و

ويظهر ان المراقيين القدامى قد ظروا الى المحراث تطرة تتضمين شيئا من التدسية و فصورت اختام عدة تقديم المحراث الى اله و فني واحدة نرى ثلاثة كمنة يقدمونه الى اله خصب جالس وفي ختم آخر نرى الها ممسكا بمعراث وفي ختم ثاث نرى كاهنا يحمل معراثايقدمه الى اله وفي الفالب كانت هناك طقوس خاصة بتقديم المحراث الى الاله فيصور ختم شمش حاملا يبده اليمنى محراثا وامامه متعبد يسكب في اناوين وقد وزوا اختراع المحراث السسى آبس. ووتوز الهي الخصب ووسار أورتا هو اله المحراث وقد يكون اسمه رب المحراث و وصور في ختم الاهان يقودان محراثا يجره اسد وتنين مما يدل على قدميته و وكان المحراث أحد شعادات السوم يين المقدسة وعشر على صورته في مقيرة اور الملكية من المحر السوم يي القديم كما صور على حجر حدود من الفترة الكشية كرمز لاله معين وكان المقدم والمحراث عنصره المناكمة والمكام هناك طقس ديني يجري في بداية كل موسم حراثة يشترك فيه الكهنة والمحكام الابد وان كان المحراث عنصره الاسامي و

وعرفوا منذ العصور الاولى المسحاة التي كانت في البداية مصنوعة من

الحجر الصلب ومهندمة من العافات ثم عملت بعد ذلك من المعدن و واستعمل مكان عصر العبيد بوادى الفرات العبدي المجارف الصوالية الثقيلة التي لا تكون ذات فعالية كبيرة في بيئة طموية معا ادت دون شك الى بعلمه العمل ومعدودية مساحات الاراضي المزروعة اضافة الى كون مادتها مجلوبة من المخارج مما يزيد التكاليف و ومن الالات الاخرى العرجر وقد عشر في قبر بو حس آبي بمقبرة اور الملكية على واسطة تجرها العمير الوحشية خالية من العجلات بطير عنداما اعاد المنقبون تركيبها كونها زلاقة تتألف من كرسي خسسيي طويل يقف على قطع خشبية منزلقة قصيرة مع حافة امامية مرشعة تماثل العجرجر و وتستعمل هذه الآلة في دراسة المحصول وهي مصنوعة من الخشب وتجرها الحيوانات التي تسير عليها مرات عدة فتنكسر السنابل وتقطع المسيقان الى قطع قصيرة لاستعمالها كمك و كما مارسوا طريقة دراسة المحصول بربط عدد من الحيوانات وتسييرها مرات عدة فوقه و وعرفها ايضا المذراة المصل البنور عن التين و

# المحسولات الزراعية

كانت اكثر المحصولات شيوها خاصة في الجنوب الشمير والعنطة وبالاخص الاول و واول نوع حنطة زرع كان احادي البذرة الذي تأصل في الشرق الادلى ولكن طفى عليه حتى في عصور ما قبل التاريخ الشمير بنوعيه والمنطة ثنائية البذرة التي تأصلت في جبال زجروس ووصلت منها الى جنوبي العراق والتي شكلت في عصور ما قبل التاريخ على ما يظهر خمس المحصول والباقي شميرا و وهناك انواع عدة من الحنطة في العراق منها ما يعرف بالمحنطة بطيئة وصريعة النضوج وتلك التي تلاقم مختلف البيئات وان الحنطة التي عثر عليها في وصريعة النضوج وتلك التي تلاقم مختلف البيئات وان الحنطة التي عثر عليها في

جرمو من نوع غيرقياسي فبعض سنابلها رديثة ورخوة والاغرى مكتنزة وقريبة من نوع تنائية البذرة، وسرعان ماحلت العنطة العارية معل تنائية البذرة وشاعت في عصر العبيد ، وهر في موقع جددت نصر على صنف جديد هجين صسار النوع المسائلة في العسراق ، وصسورت سنابل العنطة والشسعيد في كتير من الاختام الاسطوالية معا يدل على اهميتها ، فنرى على ختم أسطوالي صورة ربة الزراعة جالسة وهي تحمل بيدها اليمني سنبلتين من العنطة والشمير وباليسرى سنبلة اغرى وثلاقة اشخاص يقفون بخشوع امامها يقدمهم الكاهن الذي يعمل بيده اليمني سنبلة ، وبختم اخر صورة الربة باو جالسة تعمل سنبلتين من القمع وامامها ثلاثة كهنة تعيط بهم سنابل القمع ،

شاعت زراعة الشمير في الجنوب الذي نعرف عن بده زراعته في جرمو بشمال العراق و تروى اسطوة سومرية أن الهين اخوين قد ادخلا الشعير الى سومر جلياه من الجبل حيث خزله الأله الليل و فاصل الشمير الجبلي واضح بهذه الاسطورة و والشعير الذي زرع في جرمو من نوع شمير اللاوتين وهو نوع وسط بين الشكل الوحشي والمزروع ويبرهن على العلاقة المباشرة بينهما و ويتكلم مثل سومرى عن نوعي الشمير المتقدم والمتاخر ( بالنشج ) وعشر على الحار تشمير في موقع مطاره جنوب كركوك وفي حلف و كانت اسعار الشمير دائما ارخص من الحنطة وتختلف اسعاره من فصل لاخر وتكون المبومين لذا يكون حصاده مبكرا بالنسبة للحنطة و وزرعوا ايضا المدرة والتنا ما يسكن أن تكون سيقان ذرة ثابتة من كتفي الالهة باو الجالسة في صورة ختم و وباغرى ربة الزراعة جالسة حياملة بيدها غصنا يبائل الذرة في مدفن

في اشور • وكانت زراعة الماش والعدس والدخن والمحصولات الأخرى معروفة منذ عصور ما قبل التاريخ •

اما الرز فقد دخلت زراعته العراق متأخرة حيث بدأت حوالي القرن الخامس ق م وقبل ذلك ادخل سنحاري القطن الذي وصف شجرته بالنسجرة التجامس وم وقبل ذلك ادخل سنحاري القطن الذي وصف شجرته بالنسجرة التي تحمل صوفاه والغريب ان القطن كان معروفا في منطقة المخليج العربي في عصر كان قائما منذ بداية الإلف الثاني ق م و وزرع العراقيون القدامي السمسم ايضا ، ومعناه بالسومرية حب شجرة الزيت منذ عصور قديمة رغم ان النصوص التي ذكرته كثرت بعد سلالة اور الثالثة و وكان غاليا و قادر الزراحة في شمال العراق وحتى في العصر السرجوني حيث تحسنت زراعته في بلاد اشور و وامرف ان قيمته زمن اشور بانيبال كانت اربعة اضعاف قيمة الحبوب ، وفي الغالب كان يستورد الى الشمال من الجنوب واستخرجوا منه الزيت الذي استعملوه للشي الاغراض •

كان القصب ينمو بصورة تلقائية في منطقة الاهوار منذ اقدم الازمنة وشكل عنصرا هاما في الاقتصاد فكافت الماشية تقتات عليه ويستمملونه عند تكامل نموه لبناه البيوت وصنع الحصران و ووردت في النصوص منذ العصر السومرى القديم منتجات المنطقة الجبلية التي جلبوها دون شك من هناك و استعملوا القستق الذي عرفوا منه نوعين ثم اللوز الذي اسموه اللوز الحلو وكذلك البلوط القرمزي ويلقي ابو محمد عبدالله بن البيطار في كتابه الجامع لمردات الادوية والاغذية الفيوء على وجود شجرة بلوط بشرق المراق تختلف عن البلوط الاعتيادي يلتصق بشجيرتها دود بجمعه الناس في

زمانه ويجففونه بالشمس لم يسدفونه لاستعاله كمادة صباغة ، فالسومريون لايد والهم عرفوا ذلك وسموا بسببه شجرة البلوط هذه ببلوط الدودة ،

كما زرعت البساتين منذ المصر السومري القديم • وفي ظلال النخيل زرعوا انواع الاشجار الظلية فس ذلك العنب الذي عرفوه منذ ذلك الوقت • وتذكر اسطورة انورتا والتنين كور السومرية ان هذا الالسه بني جبلا على جشة كسور وزرعه اشسجارا منها شسجرة العنب ونقسرا في ملحمة كَلْمُامِنْنِ عَنْ مُشْسَامِدَتُهُ الْعَنْبِ الْاسْسُودِ خَسَلَالُ رَحَلْتُهُ فِي الْغَمْرِبِ ممسا يبدل على عبدم وجبوده في العبراق آنبذاك وليم يدخبل العنب شمالي العراق الا في الالف الاول قءم حيث شاعت زراعته • ونعرف من احصاء حران من العسر الانسوري المتاخر ان جميع البساتين كانت مزروعة بالعنب الذي بلغ عدد السجاره من ٢٠٠٠ ــ ٢٩ الف • وهناك منطقة بلغت اشجار العنب فيها ٢٨٧ الف واخرى ٤١ الف • وزرع العراقيون القدامي في البساتين منذ عصور أولى البناب الذي عرفوا منه نوعين الاحمر والابيض ثم الثوم الذي عرفوه من عصور قديمة وكان شائع الاستعمال . ثم البصل ونقرأ عن مزرعة للبصل تزيد مساحتها عن ٣٥٠٠ متر مربع . وعرفوا الكراث والرشاد كما انهم زرع...وا التين الذي ذكر ان نبوخذنصر الثاني قدم قطعا مجففة منه الى الالية ، وقد عرف المراةيون التين منذ العصـــر السومري ، وورد في لوح من تل حرمل اربعة انسواع منها تسين الجبسل وتسين اكسم وجاء في لوح من اوغاريت بشمال سورية نوع من التين اسمه سوبارتو مما يدل على جابسهم اياه من شسمالي العراق • ثم التفاح الذي جاء ذكسر انواع عدة منه في نصوص من الحصر الأكدى وأور الثالثة وذكر لوح تل حرمل أيضا سبعة انواع كما ذكر استعمال خشب التفاح بالبناء منذ مسلالة بابل الاولى ، وذكر التفاح في ترتيلة ترقى الى المهد البابلي القديم كما زرعوا المشمش الذي كتبوه برمزين يعنيان تفاح الجبل مما يدل على جلبهم أياه

من منطقة جبلية • وعرفوا السفرجل والاترج الذي ذكر الفيلسوف اليوالني ثيو فراستوس من القرن الثالث ق م وجوده في العراق وقاليالني الكبيران البعض يسمي شجرته بالتفاح الاشوري مما يؤكد أصلها العراقي • وجاء في نصوص المقصر الاكدي ذكر ثمر قد يكون الزعرور واخر اسموه كميشرو ربما الكمشرى وزرعوا الرمان الذي عرفوا منه ، بدليل النصوص ، عدة انواع حيث جاء ذكر رمان عسلي ورمان حامض وذكر الرمان في نصوص من اور الثالثة مع استعمال تضور الرمان في الدباغة • وهناك نوع سمي برمان الملك ربما كان اكبرها حجما واحلاها مذاقا • اما التوت والنبق فقد عرفوهما من اقدم الازمنة •

جاءتنا قائمة باسماء مزروعات بستان مردوخ اپلا ایدینا من القسرن الثامن ق مم في جنوبي المراق نجد فيها محصولات معروفة الان مثل اللفست والفجل والسلق والتوم والبصل والرشاد واخرى يمكن زراعتها ولكن تزرع بقله كالكزيسرة والخشخائس والكمون ، وكثرت البسساتين في القطاع الخصسب جنوب تلال سنجار ، فهناك وثيقتان تذكران بستانسين في المخصسب جنوب تلال سنجار ، فهناك وثيقتان تذكران بستانسين في البساتين في نينوى التي احضر لها اشجارا من الخارج وحتى اطلق بها طيورا وحيوانات وقد تأقلت الاشجار للبيئة المجديدة على حسب قوله بدرجسة مدهشة ، وفي جالب القصر زرع بستانا شبته كنافة اشجارها بعيال الامانوس الاشعار ومانياتات العطرية واشجار (شمال غرب سورية ) غرص فيها انواع الزهور والنباتات العطرية واشجار وحنازير وايائل ، وقد زرع الزيتون في المثلث الاشوري والذي لم يكن من نوعية جيدة ،

كانت اسعار البساتين الخلى بكثير من الاراضي وتغتلف قيمتها عن بعضها باختلاف موقعها وكثافة الواع اشجارها ه وكانت تلحق ببعسيض المعابد بساتين تتم فيها بعض مراسيم عيد رأس السنة ه ونعرف ان بعض الملوك جلبوا انسجارا من المناطق التي فتحوها وزرعوها في العراق و فسرجون الاكدى جلب انواعاً من الاشتجار التي يمكن زراعتها في البلاد كالتين والعنب ويمن الورد و وفي حجر حدود من الفترة الكشبية فرى صفا من رجال اجاب يعملون منتجات بلادهم التي من بينها صندوق به نبتة معطاة بالاوراد و وقرف عن استمال العراقيين القدامي للاسمدة في البساتين و ومن التهم التي وجهت الى حاكم في نوزى ابتزازه الاموال لدفع اجور عمال سمدوا لسه ساتنه و

كانت النخلة اهم شجرة في البساتين ويصعب معرفة المكان الاصلي الذي ادخلت منه النخلة الاولى الى العراق وقد تكون جزيرة العرب • كمسا لا نعرف وقت جلبها فقد يكون عصر العبيد ، وقد كثرت زراعتها في الجنوب فهي برغم كولها من الاشجار بطيئة النمو التي لا تعطي ثمرها الا بعد مدة بين عــ منوات ان كانت مزروعة بالفسائل وبين ٨ــ ان كانت مستنبتة من النوى ، الا انها كانت محور الحياة الاقتصادية ، فقد عرفت منذ القدم فوائد اجزاء النخلة المختلفة فاستعملوا ثمرها واستخرجوا منه انواعا عدة من الخمور ثم الدبس والخل . واستخدموا النواة كوقود ثم علف بعد سحقه وكــذلك السمف والجريد لعمل الائاث ولوازم العياة اليومية والالياف لصنع العبال والخوص لعمل العصران والسلال ثم الجذوع للوقود وتسقيف البيوت النع • وجاء في نص بابلي متأخر ٣٦٥ فائدة للنخلة وعددت اغنية تدمرية فسوائدهما بشانمائة وقال سترابون ان النخلة تزود البابليين بكل حاجاتهم عدا الحبوب وعرف العراقيون منذ القدم تكاثر النخيل بالقسيل والتي هي الطريقة الغالبة ، وطريقة ترك المسافات بين النخل ، والتلقيح ، مدركين تكونها من جنسين منفضلين ذكر وانثى • وقد ذكرت النصوص درجات الجودة في بعض التمور ولا تزال التعابير المستعملة في زراعة الفخيل وجنيه تحتفظ باصلها البابلي مثل تال وتبلية ( الة التسلق ) والشيص ( التمر الردىء غير الملقح ) • وصورت النخلة على كثير من الاختام وظهرت في مسلة من عصر اسرحدون مع المعراث والثور والجبال الغ و في رسالة من المصر البابلي القديم يشبه المرسل اسه بالنخلة طيبة الرائحية مدللادون شك بكونها مصدر خير وبركة • ولم تكن شجرة الحياة المقدسة في المنحوبات الاشورية الاالنخلة ويحمل الملك يبيده مايشبه المطلع • وكانت الربة انانا ربة مخازن (عذوق) التمر وزوجها تموز كان رب النمو والعياة الجديدة في النخلة وكان بيت عذه الربية هو بيست عسدفوق التمر •

وادرك العراقيون القدامي اهمية ترك المسافات بين النخيل الذي تم على اسس معروفة ففي وثيقة من لارسة حوالي فهاية القرن الثامن عشر ق٠٠ كانت هناك ٢٥ نخلة في بستان مساحته نصف ايكر واذا افترضنا ان المسافة بين نخلمة واخرى ٣٠ قدما فيكون عدد النخيل في الايكسر خمسسين نخلسة . وقد عثر على نوى تمرفي طبقة من كهف شانيدر قرب راوندوز من العصر الحجرى القديم الاعلى وهي منطقة لا ينمو فيها النخل مما يدل على كون النواة المكتشفة هناك نجمت عن نقل التمر من مكان الى آخر . والتخلسة من الاشجار المعمرة وتنفتلف غلة النخلة باختلاف نوعها ء وتشير نصوص قديسية الى ال بعضس النخل يحمل مازنته ١٠٥ كيلو غرام وهذا لابد وان يكون مسن تسوع الزهدي وتشير بعض الوثائق البابلية الى ان من بين طرق العناية التي كانت تبذل للنخيل هو، تقليب الارض • وقد وردت بعض الواجبات التي يلسزم مستأجسر بستان النخسل بالقيسام بها كجسسز، من الاهتمام. بالنخسل منهما تقلميب الارض الزروعة ومراقبة فلهمسور الطلمم والقيام بالتلقيح ، ومن العناية ايضا اضافة بعض الاسمدة . وحوت شريعة حمورايي مواد لحماية النخلة ففرضت غرامة على من يقطعها دون موافقة صاحب البستان واجبرت مادة اخرى البستاني الذي يترك البستان دون تلقيح ان يدفع اصاحبها قدر انتاج بستان جاره ، وحددت مادة اخرى ما يأخذه البستاني بثلث المحصول وثلثين الى صاحب البستان • وكانت اسعار التمور تختلف باختلاف النوع فالتمور النفيسة غالية بالنسبة للانواع الاخرى التي ارخصها الزهدي ، وكانت اسعاره في الموسم اقل عادة ، وتأخذ في الارتفاع بعد ذلك •

والنوع الاخر من الاراضي كانت المراعي ، وان الارقام التي وصلتنا عن الماشية زمن سلالة اور الثالثة عالية وترينا مدى كثرتها والاهتمام بالمراعي انذاك • فنص من زمن شولكي يذكر ٣٥٠ الف رأس من الغنم والماعز وما يعادل عشر هذا الرقم من الابقار • ونص اخر من نفس الفترة يذكر بضع مئات من الاغنام ذات الألية السمينة جيء بها من المنطقة الشمالية الغربية من العراق • وتدل هذه الارقام اضافة الى وجود قطمان خاصة بالدولة على المراعي لكثيرة الارواء على طول فروع الفرات الاوسط والمناطق المحيطة بها • وتلقى · ناعة المنسوجات الصوفية من سلالة اور الثالثة اضواء اخرى على كثرة ال نمنام • فهناك معمل استخدم تسعمائة عامل واستهلك ٦٤٣٥ طنا من الصوف الدنم مع الفي طن من الصوف الجيد الوارد من القطعان الملكية • وافترض بعض الباحثين بانه كان هناك حوالي ٢٠٠ الله رأس من الماشية كانت تقدم الصوف زمن سلالة اور الثالثة في منطقة كرسو فقط ونصف مليون رأس من الاغنام والماعز في منطقة لكش ويظهم من قوائم موقم دريهم من سملالة اور الثالثة ان كميات الشمير والنخالة المطاة السي العيوانات في حفسيرة غنم كانت في شمر واحد لقطيم يتسألف من ٢٢ الله رأسس من الفنسم وحوالسي الله بقسرة • ومن علف فترة ثلاثة اشهر قدر عدد القطيع بخسين الف راس من الماشية و ١٥٠٠ بقرة وهذا مركز واحد من عدة مراكز • كل هذه تلقي ضوءا على اهميسة المراعي التي كانت ترعى بها هذه الاعداد والاهتمام بها وقتذاك • وحوت قوالين حمورابي عدة مواد خاصة بالرعاة مما يدل على شيوع همذه المهنة وكثرة الرعاة والاغنام •

اشتهر العراق منذ القدم مخصب تربته الذي يعزى الى نظام رى البلاد المستمر طوال السنة وهو الانجاز الهائل الذي قدمه العراقيون القدامي الى العالم ادى التوسع في الزراعة الى الاهتمام بتعديد ملكية الاراضي ومساحاتها وذلك تتيجة عملية مسح للحقل وحسابات رياضية ، وقد وصلتنا خرائط عدة لعقول زراعية منها واحدة عشر عليها في اوما لعقل امر بمسحه الملك أمارسين مساحته حوالي مائة دونم مقسمة الى قطح صسعية باشكال مختلفة ، ووصلت النا خارطة تعدود الى منتصف الالف الثاني ق ، م توضيح وصلت الناطق المشاع استعمالها كالطرق والمراعي والاهوار ،

## السري

في الوقت الذي ماكان يعتاج فيه الفلاحون الاوائل في مرتهات شمالي المراق لأية وسائل اروائية لتوفر المطر الكافي للزرامة والمناخ الملائم فالامر على العنكس في جنوبي العراق • فلما كان المناخ في السمل الفيضي لم يتغير جذرها طيلة هذه العقب فلا يمكن لسكنة السهل الاوائل ممارسة الإراعة دون طرق اروائية • وبدأ شق القنوات والترع بعصر المبيد في الجنوب وتل الصوان وجوخه مامي من عصر سامراء ولوجه الثار قسنوات قديمة في المنطقة المجاورة الاردو والتي لابد وان كانست في عصسور ما قبل التاريخ ذات صلة مباشرة بمجرى الفرات الرئيسي •

كان اساس ثراء المدن السومرية الاولى خصوبة التربة التي اعتمدت على الارواء ولابد وان كانت السيطرة على فيضا نات الربيع بنظام واسع من المبدود والقنوات عملية بطيئة ، وكان الرخاء مدهشا الى الحد الذي اعتبر السومريون نظام الري المتكامل من عمل اله ، وتذكر اسطورة ان الإله تنورتا قد حارب ضربتا في الجبال وانتصر عليه مما صبب ارتفاع المياه التي خريت كل ماشيده

البشر والالهة ولم تتوقف هذه حتى اقام هذا الاله حاجزا عظيما اوقف به النيضان وسلط المياه الزائدة على دجلة ه فالري لذلك بنظرهم عمل الهسي لخدمة البشرية وانقاذها .

ان العوارض الطبيعية لجنوبي العراق ليس من الضروري ان تكــون نمسها في العصور القديمة نفيه يجرى نهرا دجلة والفرات في سهول الغرين المترسب ، وفي وقت ارتفاع المياه خلال فيضانات الربيع فان كميات المياه الغزيرة قد تجبر الانهار على كسر ضفافها العالية لاغراق مناطق واسعة من السهل المحيط بها وان تجد ممرا طبيعيا غير المجرى السابق . وقد حدثت مثل هذه التعولات في مجرى دجلة والقرات خلال المصور القديمة • ويسبب المجرئ تعولا للمدن والسكان المعتمدين على قنوات تلك الانهار و يكون مستوى الفراتعند الألباراعل من مستوى دجلة بعوالي تسعة امتار ولما يصل موقع الناصرية يصبح اوطاً من دجلة بنفس هذا المقدار تقريبا ، وهذا الامر ساعد على شسق جداول من ضفة الفرات اليسرى جنوب الرمادي تنحدر عبر المنطقة الواقعــة بين النهرين باتجاه دجلة ثم شق قنوات من ضفة دجلة اليمني عند موقع الكوت تنحدر عبر الاراضي بين النهرين باتجاء الفرات • فالفرات ( پوراتوم بالاكدية ) ودجلة ( اديجلات بالاكدية ) ينبعسان من جبال شمسرق الاناضول التي ذكر شلمنصر الثالث وصوله اليسما • ولسم يكسين مجراهما في الجنوب على ما هما عليه الان وسنحاول اعطاء تخطيط وقتى مستند على المصادر المتوفرة والدراسات الحديثة لمجرهما القديمين ه فقد اظهرت الدراسات للمنطقة القريبة من سيار وتل الديز وجود نهرين موازيين للفرات يظن انهما مجريان قديمان للفرات ويمثلان مراحل تحركه نحو الغرب الى مجراه الحالي غرب السمهل الطبوي • واقترح(پيپ)التقاء دجلة والفراتـفيضواحي سپار وبعد ذلك اتبع دجلة مجرى شرقيا ـ جنوبيا مستقلا تقريبا وموازيا لمجراه العالى • وتظهر الادلة بان هذا المجرى القديم قد قل استعماله وترك حوالي

نهاية الالف الرابع ق م وقد تتبعه پيپ لمسافة ٧٥ كم الى الجنوب الشرقي حتى يختفى عند الفراف ، وبذلك بصبع على مسافة ٣٥ كم من نفر ، فاذا كان هذا فعلا المجرى القديم للجلة في الالف الرابع ق م فان هذا بالنسبة للباحث ادامز يؤكد فرضية پيپ بان تأثير فيضافات الفرات هي التي اجبرت دجلة الى مجراه الشرقي ٥ وبذلك فان الكمية الطدى من ماء الفرات في الفترة بين الالف، الرابع ق م والعصر الكشي قد تعولت الى الغرب ٥

كان مجرى الفراتالرئيسييس بكيش ونىروشرويالثهوالوركاء،واريدو ويتفرع منه شمال غرب كوثا نهر الاراختو ( گرانيس ) الذي تفع عليه مدن بابل ودلبات ومرد ويصب بالنهر الرئيسي عند الوركاء . ونهر الايكلاتوم (الابكال وهو فرع الهندية الحالمي) الذي يصب بالاراختو • واخبرنا اريانوس عن سير الاستكندر الكبير في فرع الفرات ( اراختـــو ) حتى ود.ــــل نهـــر ( الایك الاتوم ) مما يؤكد تلاقىمى النهريسن انذاك ، وتفسرع مسن الدرات الى الشمال قليلا من سيار قناة زوبي ( جمدة نصر عند البعض )التي نس شمال تل جمدة نصر وتصب بمجرى الفرات الرئيسي شمال تـل ابسو الصلابيخ قرب الدغارة والتي لا نسسع عنها في العصور المتاخرة . وعلى مقربة من سيار تتفرع قناة الارنينا ( ربما جدول اللطيفية ) التي ربما كانت تمر بكوئا وتصب بمجرى الفرات الرئيس شمال كيش وهناك قناة الاوتورو نكال التي تأخذ الماء من ضفة الفرات اليسرى جنوب نفر وتمر بادب واوما وتل المدينة ( بادتبيرا القديمة ) وزبالوم ( ابزيخ العالية ) حيث تذهب منها قناة الى لكش والحرى تمر بلارسا ثم تصب بالفرات جنوب الوركاء . ويظهر من النصوس ان قناة الاوتورونگال على غاية من التنظيم الاروائي الفني حيث تستد لاكثر من ١٣٠ كيلومتراً وانشئت عليها الكثير من النواظم والسدود وربما هسي الجدول الذي ذكره اورنسو وجعله يحاكي البحر واعد له مبازل خاصة لصرف

المياه الزائدة الى الفرات • وعند بابل كانت تتفرع قناتان الأولى تسير الى كيش والثانية من الضفة اليمني الى بورسيا ، وكانت هناك شبكة قنوات تربط الاوتوركال بشط الغراف ، ويظهر ان الاراختو صار من حوالي سنة ١٠٠٠ ق.م الفرع الرئيسي للفرات ، وفي بداية القرون الميلادية انتقل الى الفسوب حيث ترك خط مواقع الاستيطان شمال بابل وظهرت لنا لاول مرة ما نسميها الان قناة المحاويل . وفي العصر البابلي الحديث كانت هناك قناة تتفرع من ضفة اراختو اليسرى تسمى قناة نورس تسير في الغالب باتجاه نهر اللخارة المعالى . وكذلك جدول يأخذ الماء من ضفة الابكلاتوم اليسرى قرب قصبة الكفل العالية سمي بنهر خابور • وهناك قناة صرتو ( العاليـــة بالاكديـــة ) التي قد تكون هي نفسها ارخوس عند الكلاسيكيين ونهر عيسى عند البلدائيين العرب و ولنهر عيسى فرع الصراة ربما احتفظ بالاسم الاكدى القديم للنهوء وتسير القناة باتجاء الكرمة العالية بين دجلة والفرات مارة بمنخفض عقرقوف وتصب بمبزل الخر جنوب موقع بفداد ، وكانت تقع على صدره بلدة فم البداة ( فومبديثا ) ذات الاهمية التجارية • ثم نهر ملكاً الذي يأخذ الماء من ضغــة الفرات اليسرى ويتجه شرقا نعو دجلة ويسير بموازاة ضفتمه اليمني حتى يصب به جنوب سلوقية ( تل عمر مقابل المدائن ) . وذكر بارحوشا بان نبوخذ نصر الثاني شق حال تسلمه السلطة نهر ملكا وشبيد فوق مدينة سيار خزاقا معيطه اربعون فرسخا ( الفرسخ ٣٠ – ٤ ميل ) وعمقه عشرون قامة ( القامة ستة اقدام ) واقام له بوابات يمكّن فتحما لارواء السهل • ويظهر ان في مطلع المصور الميلادية امتدت قناة كوانا التي تأخذ الماء من الفرات شرقا لتقرب من دجلة . وتفرع من نهر الاراختو قبل وصوله بابل نهر سورا الاعلمسى ويستستمر سمورا الاعلمي الى الجنوب الشرقي حتى يقترب من دجلة جنوب النعمانية الحالية فيسير موازيا للحبلة ثم يصب فيه . ويمر الفرات يعد الوركاء بناظم الدقدقة (على مسافة ميل ونصف شمالي شرقيز قورة اور) الذي شيد لتنظيم مياء الفرات تتيجة المخاض مستوى المآء وضعف التيار ويتغرع

الفرات بعد الدقدقة الى نهرين (ادنون) الذي تقع عليه اور ثم اريدو • والثاني يستمر حتى الخليج العربي • ولا توال اثار مجرى فهر الفرات القديم ما بين اور ومصبه في المخليج العربي عند خور الزبير يختسرق قسسما من اراضي هور العمار الامر الذي يدل على ان النهر كان يعر بارض يابسة في هذا الجزء قديما • وكشف هاورد نيلسون في المنطقة ما بين نهاية هور العمار الجنوبية على طول ضفة شط العرب الحالي اليمنى بين البصرة والسبية شبكة كثيفة من جداول الرى القديمة • وقد يكون تلاقي دجلة والقرات وتكونهما مجرى مشتركا حوالي القرن الاول ، حيث صور ( يوميونيوس ) ميلا تلاقي هذين النهرين وجريان النهر المشترك الذي يكونانه الى الخليج العربي •

وغير دجلة مجراه عدة مرات ومن المعتمل ان يكون مجراه الحالي هو نفسه خلال الالف الاول ق.م الذي ربما تعول في القرن الرابع الى مجرى الدجيلة وظل يسير بهذا الاتجاه حتى القرن السادس عشر حيث رجع بالتدريج الدجيلة وظل يسير بهذا الاتجاه حتى القرن السادس عشر حيث رجع بالتدريج الى مجراه الحالي ، وللحال و والراب الاعلى والاسفل ( زباتوس و كابروس عند الكلاسيكين ) وديالي ( تورنات عند البابليين) والمظيم ( ردائم و عند البابليين ) و ومسن مشاريس حجلة التي مسبقت التعريس العربسي هو مشروع النهسروان المذي كانت له قواطيسل ( مداخمل ) عدة تعذيب بالماه ، تتمرع من شرق دجلة قرب الدور الحالية ويجري بعدها موازيا دجلة ويمر بعدة قرى وقصبات منها باعقوبا ( بعقوبة ) حيث يلتقي عندها بديالي ويتحدر حتى يصب بدجلة جنوب مدينة ماذريا قرب موقع الكوت ، وقد شيد سد على نهر العظيم في العظيم اثناء الفيضان من تخريب النهروان،

كان وادي الثرثار ( ترتارا قديما ) كما هو الان اوسع منخفض في العراق تصب فيه وديان عدة ترد من جبال سنجار وحواليها وطوله يقارب ثلاثمائــة كيلومتر ، ويدل شكل الوادى الطولي الضيق وارتفاع حافته الشرقية واختلاف استقامة الوديان المرتبطة به على انه لابد وان نشأ تتيجة انكسار قشرة الارض وهبوط فيها ، وكان نهر ديالى في اقدم عصوره يسير باتجاه جدول الروز العالي مارا بمنخفضات المربجة والشويجة ويصب بلجلة قرب الكوت العالية ، ثم غير اتجاهه بعد ذلك وصار يسير لفترة طويلة في جدول الخالص العالي ونمرف بان معبرى نهر ديالى القديم يبدأ بعد عبوره جبل حمرين في نقطة تقع على مسافة قليلة شمال المجرى العالي ويوازيه ويسير باتجاه تهر الغالص العالي وبعد ان يغترق منطقة اهموار يغسرج ليسير جنوب غرب بعقربة باتجاه المجرى بالترقي حتى يصب بلجلة جنوب مصب نهر ويالى الواليس ( في المنطقة بين بعرائي الواليس ( في المنطقة بين جريالي الواليس ( في المنطقة بين جريالي الواليس ( في المنطقة بين المالي ويسير باتجاه جدول مهروت جبل حمرين ودجلة ) فرعان اساسيان شمالي ويسير باتجاه جدول مهروت العالي ويتم على المالي وتقم عالى شعب عندة وتقع عليه مدن اشنونة وليريبتوم القديمة وجنوبي باتجاه نهر دابان وعليه يقع موقع اشعبالي و وهناك فرع يسير الي الشرق من النرع الشمالي باتجاه جدول الروز العالي وتقم عليه بعض المواقع الشرق من النرع الشمالي باتجاه جدول الروز العالي وتقم عليه بعض المواقع الشرق من النرع الشمالي باتجاه جدول الروز العالي وتقم عليه بعض المواقع ويظهر ان هذه المنطقة كانت قديما مملوءة بالاهوار ،

تذكر النصوص المسمارية الكثير من اسماء القنوات والانهار ولكن من الصعوبة معرفة مكانها بالضبط و وقد وردتنا قوائم باسمائها من مكتبة اشوربانيبال و فهناك قنوات سعيت باسماء الالهة واخرى باسماء اشخاص او اماكن او مدن او اسماء معيزة مثل القناة الوسسطى وقناة بيت الحمار وباطوال مختلفة ابتداء من ١٢ م الى ٤٢ م وعمق من ٣ - ٢ وعرض بين ٢ - ٢٧ متراً و ونقراً في نص السارة الى مال مخصص لقناة مما يدل على تعويل الملوك لاصلاحها و ويذكر نص ان اهمال اية قناة لمدة شهرين يستندعي حضور السلطة و وكان هناك موظف واجبه النظر في اهمال اخراج الطين المتراكم في القنوات مع عمال دائميين مسؤولين عن اصلاحها والمحافظة عليها في كل منطقة و وانعمرت مسؤولية مديرية الرى بإصلاح الاراضى المهملة وتوزيعها

وتثبيت حدود الملكية كل ذلك لان مشكلة الغرين في قبرى دجلة والقرات خطية و وقدر ليس وفالكون معدل الحد الادنى لكمية الغرين السنوية في النهرين ٢٩٥٧ لا ٢٠ قدم كافية لان تغطي مساحة قدرها مشة ميل مربع الم عق ٢٩٥٨ الجات و ونسبة غرين القرات اقل قليلا من غرين دجلسة ه والمعروف ان ١٠/١ من ترسبات دجلة تصل الى الخليج العربي وتترسب الكمية الباقية في طريقها اليه و واتفسح من دراسة مقارنة ان في دجلسة يحمل من الغرين اثناء الفيضان عند وصوله العراق ما يعادل خمسة امثال ما يحمله فهر النيل في مصر ما يجعل مسألة الوراسب الغرينية من المشاكل الكبيرة بالعراق و وان الفناف العالية عند الجداول القديسة المتناثرة في مختلف اجزاء السهل الفيضي الواسعة تدل على مدى الجهود الضخمة التي قام ها العراق ون القدامي كل سنة لتطهير جداولهم من الترسبات الغرينية •

يعود اتقان العراقين القدامي لهندسة الرى الى حاجتهم لتوسيع اراضيهم الزراعية بعد ازدياد عددهم فشقوا الجداول السيحية وتقلوا الماله الى الاراضي المرتمعة و وكانت الزراعية البعيدة وعرفوا وسائل رفع المياه الى الاراضي المرتمعة و وكانت تجاريهم في ذلك مثار الاصجاب وكلها ادت منذ عصر المبيد الى الازدياد الهائل بلنتجات الزراعية وتجاوزها الاستهلاك المعلي وتصديرها الى الخارج كما ذكر تا و واهتموا في مختلف عصورهم بالرى فحفروا القنوات واقاموا النواظم والسعاد ودرأوا خطر القيضان وكانت هذه الاعمال موضع فخر كبير لهم والمحدد ودرأوا خطر القيضان وكانت هذه الاعمال موضع فخر كبير لهم والجداول وضر الجنا كثير من اسمائها و واعاد اورنمو كرى كثير من المجاول وحفر اخرى لابد وان اهملت في فترة التسلط الكوتي فقد حفر واحدة ترب اور واثنين في لكش واعاد ربط اور بالغرات عند موقع الدقدقة و وان التاناة الكبيرة التي شسقها حمورابي واسسسماها ( عطاء الشسعب ) لابد الهناة اكاني مالة واسعة طهر بها الفرع الرئيسي للفرات حيث يذكر تجهيزه مدنا

مهمة بالماء ابتداء من نفر حتى اربدو • وتلحظ مدى اهتمام الملوك بالرى من اطلاق الكثير منهم اسماء القنوات التي شقوها على بمض سنوات حكمهم. ونلحظ من رسائل حمورابي لحكامه مدى اهتمامه بتطهير القنوات • وفي رسالة له نقرأ ( ادعوا اصحاب الحقول على شواطىء القناة ان يطهروها خلال شهر ) • وفي رسالة اخرى يأمر احد الحكام باكمال تطهير القناة التي تنتهي عند اوروك والتي لم تكن قد طهرت حتى تلك المدينة . وقضـت مادة في تشريع حمورابي على تعويض المزارع الذي اهمل تقوية سدود قناة اروائهمما سببه من اضرار بحق جاره -واذا طنَّى ماء جدوله ( تتيجة لهمال تطهيره)على حقل جاره فعليه ان يسوضه حبوبا حددها القانون . وكان الاهتمام بالقنوات يستدعي اشراف حكام المقاطعات • ونعرف من رسائل ماري ان حاكمـــا اعتذر عندما دعاه الملك لرؤيته على اساس وجود اعمال اروائية مهمة تستدعي بقاءه • واستنخدم حاكم مرة الفي عامل لتطهيرقناة ، واستدعى حاكم من مارى جميع سكان المنطقة لأصلاح القنوات . ومن سلالة بابل الاولى نقرأ في النصوص ان الملك سيفتش مشروعك و ( اسأل الملك عن حقل فلان )مما يدل على ان الملك كان يعرف العقول وله اهتمامشخصي بالري . وفي عهد هذه السلالة كان هناك مسوظف يعينه الملسك للاشسراف على القنوات لـ سلطات واسعة حيث نعرف عن تجهيزه مرة ١٤٠٠عامل لشق قناة . ونعسرف ان هناك مفتشا للري وحتى مقاولين للعمل بهذه الاشفال • وكان المقاول يتعاقد مع صاحب الارض او مع دائرة الري ويحلف اليمين واذا اهمـــل المقاول او الملاك اصلاح القنوات وتطهيرها فهناك عقوبات .

ومن مشاريع الارواء مشروع السد الذي انشأد الماناتوم ملك لكش الى احد الجداول، ثم السد الذي بناه خليفته انتميناه وتظهر عظمة هذين المتروعين من كمية القار التي استخدمت فيهما ، فقد استعمل في الاول ٢٥٩٢٠٠ لتر وفي الثاني ٢٤٩٦٠لتراكما يذكر النص وبلغ عدد الآجر الذي استخدم فيهناه الثاني حوالي ثمانية ملايين طابوقة وانشأ اياناتوم قناة ثانية الحق بها خوافا يستوعب كميات من الماء يتصرف بواسطة جدول الى المزارع وسعه خليفته من بعده وكان مشروع التمينا ضخعا حيث حغر قناة جلب بها الماء من دجلة الى لكش ( الغراف ) لمسافة حوالي ١٤٠ كم وكانت هذه الاراضي تسقى من الفرات قبلا معا يدل على الحاجة الماسة الى الماء في الجنوب و ونقراً من عصر المسن سد لارساً عن بناء احد ملوك لارسا سورا فوق خزان عنسد فم قنساة ، ايسن سد لارساً عن بناء احد ملوك لارسا سورا فوق خزان عنسد فم قنساة ، القناة هي قسها التي سعيت في المصور المتأخرة اسنينيتوم التي كانت تنفرع من الفرات شمال شر وتجرى جنوبا ويريد الملك الان المسيطرة عليها من نقطة خروجها من الفرات وكان حجم هذا الخزان ١٣٠ الف متر مكمب و كما نسمع عن مجمعات للمياه ، ويذكر نص تنظيف مجمع للميساه لاستخراج الحصى منه ابعاده ٢٤٠ × ٧ مترا ، ونعرف بان ربم سين كان مهتما في بناه الخدا الماء من دجلة لحل مشكلة الماء في لارسة .

وهناك ما يدل على ان دراسات اولية كانت تجرى وتخطيطات تمهيدية من الجرق المن المنفقة الاخيرة ويستعملون الذلك اججزة القياس المتوفرة الديم وانواع الحسابات واحتساب الجهود المترتبة على تنفيذ المشروع • فالنص الخاص بخزان ابائاتوم وقناته الثانية يجعل ثقل الممل على المادين •

واتقن المراقيون التدامى منذ المصر السومري القديم عمل السداد لدرء خطر الفيضان كما سدوا الثغرات بالقصب والتراب وشيدوا المسنيات بالطابوق والقار لحفظ ضفاف الانهار من التمرية وجرف تيار الماء ه وال المبطخات المستعملة الان لسد الثغرات التي يحدثها الفيضان في السداد لابد الها معروفة منذ تلك المصور و والبطخة عبارة عن لقة ضخمة طويلة بمسدة طيات محشاة بالقصب والشوك وكل طية تلف بحبال كثيرة مع قصب وسعف طيات محشاة بالقصب والشوك وكل طية تلف بحبال كثيرة مع قصب وسعف

وتربط بعدها قرب الثفرة حتى لا يجرفها تيار الماء القوى ، وقد توصمع بطخات عدة بالثفرة الواحدة ، وقد تسد الثغرات بعصران القصب والمرادى والنصران ،

استوطن العراقيون القدامى على ضفاف الفرات ودجلة ، فجميع مدن سومر واكد كانت مشيدة على ضفاف الفرات الاسفل والانهر المتشعبة منه باستثناء بلاد اشور ومنطقة ديالى ، وقدم الدكتور سوسة جملة اسباب لذلك فالاراضي الزراعية المنحصرة بين دجلة والفرات جنوبا تنحدر من الفرات باتجاه دجلة ولذا صار من الطبيعي برأيه ان تكون اتجاهات القنوات بنفس الاتجاهات وانحصرت مياه الارواء بالفرات الذي تستند منه ماءها اضافية الى كون الفرات يجري بين ضفاف منخفضة بالعدار قليل عكس دجلة مما ليمهل على الانسان التحكم به واستثمار مائه بسهولة ، كما يتوفر في مناطق الفرات طوال السنة الماء حيث تتجمع المياه من كل جهة وتنتشمر على طحول الدلتا باعماق ضئيلة مما يسهل الى ،

ويتميز القرات بعدوله وبعله مبيره بالنسبة للبجلة مما يجمله اكثر ثباتا من الثاني، ففي اوقات القيضان تكون المياه بعجرى القرات اكثر من تلك التي في دجلة غالبا ، وفي اوقات القيضان لا تزيد مياه القرات عن نصف كمية الفيضان بلبجلة ، اضافة الى أن للفرات منخفضات طبيعية تحجرى لها المياه الفائضة كبحيرة الحبائية ومنخفض ابو دبس ومنخفضات جنوب القرات مما يخفف حدة الفيضان وخون قسم من المياه الفائسة ، ويعزى ويليام ويلكوكس السبب الى أن المياه التي تصل المنطقة الجنوبية من القرات ، تكاد تكون قد فقدت الطمى الذي تحمله في موسم الفيضان بعد أن تنتشر في الاهوار والمنخفضات الواسعة الموجودة هناك مما سهل للمكان الاعتماد على تلك المياه للرى ، وابتداء من الربع الاخير من القرن الرابع قره م بدأ التعول قحو دجلة وزادت

المستقرات في ديالى السفلى ودجلة السفلى والتي تضاعفت في القرون اللاحقة. وشهدت الفترة منذ بدء السلالة الكلدية تقدما في مشاريع الري وخاصة في ربط دجلة والفرات في القسم الشمالي من السهل • `

وقطمت هندسة الري عند الاشوريين مرحلة كبيرة من التقدم ، فاعمال الارواء التي قام بها سنحاريب كانت مدهشة ، فقد اخبرنا عن مشروعه بارواء اربيل وكيف انه حفر ثلاثة انهر في الجبال التي فوق اربيل واضاف لها مياه الينابيع الواقعة على يمين وشمال الانهار وحفر بعدها قناة تصل وسط اربيل. فقد اعاد سنحاريب بمشروعه توجيه مجارى فروع نهر باستورا ثم توجيه مياه الينابيم لها وتشبيد قناة لجلب الماء الى اربيل واقام سنحاريب مشروعا ثاليا لابصال الماء بالطريقة السيحية الى نينوى ، فانشأ سداعلى مجرى نهر الخوصر الذى يخترق نينوى ويصب بدجلة مقابل الموصل وحول مياهه الى قناة تستمد الماه من امام السد وتسير موازية للنهر غربا حتى بساتين نينوى كما وسسم العيون التي تفذي الحوض في شمال نينوي واجراها بقنوات ، تصب اخيرا بالقناة الجديدة التي شيدها . ولارواء مساحات اوسع من الاراضي قسام سنحاريب بجر المياه من ينابيع نهر الكومل في جبل بافيان واجراها في قنوات اليه ، ثم شيد سدا في مضيق بافيان لحجز المياه وخزنها امام السد وشق نهرا من امام السد ينفرع من جانب نهر الكومل الفربي قرب قرية خنس وينتهي بالخوصر فنينوى لمسافة تزيد عن خسسين سيلا ، وربطت الاودية العميقة التي تعترض مجرى هذا النهر في طريقه الى الخوصر بقناطر من العجارة واجرى فوقها الجدول ، واضخم هذه القناطر كانت قرب جروانه وهي مشيدة من العجر وطولها ثلثمالة متر وارتفاعها تسعة امتار وتتألف من ثلاث عشرة فتحة عرض كل منها خسسة عشر مترا وفتحة واحدة في الوسط عرضها ثلاثون مترا مقسمة الى اربع فتحات عميقة في وسط الوادي • ويظهران ان الفتحة الوسطية

. اعدت لمرور المياه الصيفية للوادي . وفي المشروع حوالي مليوني حجارة بعجم نصف متر ووزن ربع طن للواحدة .

ولتصريف المياه الفائضة من القناة التي تروى نينوى انشأ منحاريب كما دكر بعيرة الاستفادة من هذه المياه • ويجعل الدكتور سسوسة المنخفض هذا قرب تاريصو (شريف خان قرب لينوى) ويطابقه اخر مع منطقة منخفضة بين دجلة والخوصر وطريق الموصل دهوك ووضعه ثالث على نهر الخسوصر قرب قرية الجيلة •

من المشاكل التي جابهها الفلاح العراقي في الجنوب قديما كانت الملوحة في التربة ولم يجابه الفلاح تلك المشكلة خلال الفترات الاولى لان الطبيعة كانت تفسين له استمرار خصوبة التربة الى جانب توفر المياه على الدوام • ولكن هذه الظاهرة الخطرة التي قلت انتاجية ارضه اخذت بالريادة تدريجيا •

وللملوحة هذه اسباب عدة، مثل ارتفاع مستوى المياه المجوفية التي تكون نسبة الملح فيها عالية وقربها من ظاهر الارض ، وطريقة الارواه غير المنتظم التي تبعمل مياه الارواه تصل بالمياه الباطنية ، فينبحث الملح الى سطح التربة بالمجاذية الشعرية وعدم وجود مصارف منتظمة لمياه الارواء المستعملة خاصة وان الماء المستعمل للرى بالعراق يحوي و صووح جود من الاملاح المذابة في كلما ثة النه و وبسبب نسبة التبخر العالية بالعراق والتي تصل الى ٩٠ - ١٠٠ الحج في السنة تترك كميات كبيرة من الملح بالارض و واسباب اخرى هو ورود الماء الله التربة من محلات اعلى مستوى ثم ان كثرة السقي يزيد في تعاسك ( تقل التربة ) فيتعرق التصريف وتكثر الملوحة وقد ظهرت طلائم هذه الظاهرة كما نعرف الان في ملاحظات عوفي المهد بمنطقة لكش منذ العصر السومري كما نعرف التن يقرأ فيها (ان الحقول السوداء غدت بيضاء والمهل الواسع الحكمة ) التي نقرأ فيها (ان الحقول السوداء غدت بيضاء والمهل الواسع قد اختيق بالملح ) و وظهر من النصوص المتوفرة الخاصة بزراعة الحنطة قد اختيق بالملح ) و وظهر من النصوص المتوفرة الخاصة بزراعة الحنطة

والشعير تفاقم مشكلة الملوحة تدريجيا في الاراضي و فعوالي ٥٠٠٠ تراه والمسلمة تورع بنفس كبية الشعير وحوالي ٢٤٠٠ ق م صارت زراهة الصنطة الى الشعير بنسبة السدس لان العنطة اقل مقاومة بكثير من الشعير المصنطة الى الشعير وحوالي ٢٠٠٠ ق م صارت زراعة العنطة قليلة جدا وقد كانت غلة العنطة حوالي ٢٠٠٠ ق م حوالي ٢٠٥٠ لتر الهكتار الواحد وفي ٢٠٠٠ ق م مبلت الى حوالي ١٤٠٠ لتراً للهكتار وفي ١٧٠٠ ق م مبارت حوالي ١٨٠٠ لتراً للهكتار وفي ١٨٠٠ لتراً للهكتار وفي ١٨٠٠ لترا للهكتار الواحد ومبلت في سلانه الور الثالثة الى ١٨٠٤ لتر للهكتار وارشع بذلك معدل حبوب البذر بعوالي النصف عما كان عليه في بداية العصر السومري القديم و واستمر الهيوط بالانتاج وصحب ذلك هبوط في مناطق المسكني ومساحات العقول المزروعة، بالانتاج وصحب ذلك هبوط في مناطق السكني ومساحات العقول المزروعة، فقي نهاية الالف الاول ق م بالانتاك هبوط معدله حوالي ١٤٠٪ في عدد المواقع و ٧٧٪ في الاراضي المستفلة هي بداية سلالة اور الثالثة حيث اختفت الكثير من المراكز العضرة بسبب الاحوال الجديدة في الزراعة والماء و

## وسائل الري

استعمل المراقيون القدامي وسائل شتى لارواء أراضيهم منذ المصور الاول • فقد استعملوا الدالية وهي آلة سقي بسيطة لا تزال مستعملة في منطقة البصرة تتكون من عمود خشبي يقف على مسند فاذا ارتفع رأس من رؤوس العمود نزل الرأس الثاني وهكذا • وتشد في جانب العمود القصير ثقالة مماكسة ويربط حبل في الجانب الذي يواجه ماء النهر يرتبط فيه وعاء من الجلد • فمندما ينزل الفلاح الذي يديره الوعاء الى النهر ويضع ثقال جسمه حيث تكون الثقالة يرتمع الوعاء المعلوء بالماء ويفرغ ماءه بالساقية التي تدفع الماء الماسقية التي تدفع الماء الماسقية التي تدفع الماء الماسقية التي تدفع الماء الى المقل ولا ترفع هذه الألة الماء لاكثر من سنة اقدام • وقد

صورت الدالية في ختم من العصر السومرى القديم نشاهد فيه العمود والوعاء في نهاية والثقالة في نهاية اخرى ويدير الدالية شخص صور في المجتم عاريا • وصورت نفس الآلة في نقش من عهد ستحارب تراها اكثر تطورا وضبطاً من الدالية السومرية • فقد صارت الان على شكل يد منحرفة • ونرى في نفس المسورة داليتين الاولى ترفع الماء من النهر الى ساقية مرتفعة والثانية ترم الماه من تلك الساقية الى ساقية اخرى اعلى منها •

وهناك الناعور المائمي ويعمل بقوة تيار ماء النهر وهو عبارة عن طوق خشبي كبير ربعا يصل قطره الى عشرة امتار تربطه بمركزه قطع خشبية كبيمة ربطت بكل احكام حول شجرة ضخمة . ويستند الناعور الى دعامتين تشيدان عادة من الطابوق امام مجرى النهر وتوضع سلسلة من جرار فخارية صغيرة بكل تنام وتربط بعبال قوية على طول دائرة الطوق الخشبي الخارجية • ويعمل الدولاب بقوة تيار ماء النهر حيث يتحرك ويدور باتجاه محوره فتصعد الجرار السفلي وهي ممتلئة بالماء الى اعلى فتصب ما فيها من ماء بساقية خرت اعلى من مستوى ماء النهر وتدور الالة وتمثليء الجرار وتفرغ ماءها وهكذا . والالة الاخرى الكرد وهي اكثر تعقيدا وتطورا من السابقتين ويرفع يها الماء ال اعلى من منطقة اكثر عمقا وبكميات اكثر فقد كبر الوعاء الموضوع في النهاية . وربما تم ادخاله في العصور الاشورية المتأخرة فقد ذكرت وثميقة بيع ارض زراعية من تلك الفترة بان الالة التي ترفع الماء من النهر يشرف عليها خبير عارف بتشغيلها مما قد يدل على ادخالها القريب وكون العمال الذين يقومون بتشميلها كانوا قليلين بعيث ذكروا في الوثيقة • ويتألف الجهاز من بكرة كبيرة تستند من جهتيها بعمودين ضخبين غالبا من جذوع النخل او الخشب القوي او بناء ثم وعاء كبير جلدى فهايته على شكل انبوب يتفرخ بواسطته ماء الوعاء الى الساقية بواسطة حبلين يربط احدهما باعلى الوعاء والثاني بنهايته الشبيهة بالانبوب • فبتحرك العبل الاول على البكرة يصعد الوعاء وينزله ويرفع الثاني النهاية الشبيهة بالانبوب صد الصعود فيمنع خروج الماء من الوعاء ويوصله الى الساقية حيث يجرغ هناك الماء يتوجيه فتحة النهاية الانبوبية للساقية ، وهناك شخص يسوق العيوان عند صعوده الى الطريق المتحدر حتى ينزل الوعاء الى ماء النهر وعند نزوله لرفع الوعاء الى الساقية ،

## احوال الاراضي

اختلفت اراء الباحثين المحدثين حول ملكية الاراضي بالعصر السومرى القديم فبمض الباحثين الفريبين يعتقد ان الاراضي الزراعية في القسم الاخير منه كانت ملكا لممدها وكان اقتصاد دولة المدينة متركزا في المعبد الذي يملك كل شيء . ففي لكش كان معبد الآلهة باأو يمتلك ١١٥٣٣ ايكر من الاراضي. وكانت الاراضي الصالحة للزراعة التابعة للمعبد على ثلاثة اصناف هي اراضي المعبد التابعة للالسه والتي تذهب وارداتها إلى مصاريف طقوس الالسة والمعبد وتشكل حوالي ربع الاراضي الموجودة وتسمى بالاراضي العامة • ثم الاراضي المعروفة بعصة الرزق التي تعطى الى موطني الممبد . والاراضي التي تؤجر لقاء حصة من المعسول تستقطع عند العصاد وتتراوح بين الثلث والسدس . والى جانب الاراضي امتلك المعبد البساتين ومناطق الاهوار • وكان لكل معبد كتابه ومسجل اراضيه وموظفون النخ وكان المعبد يقوم بمشسساريع الارواء الجديدة وصيانة الموجودة منها ويمتلك الالات الزراعية والحيوانات • وكان للكهنة حصص من الاراضي الممنوحة ايضا . وكانت موارد الاراضي العامة توزع على الافراد بشكل منح وارزاق ونعرف عن موظف امتلك ١٢٥ ايكر من ارآضي المعبد ومشرف عنده ١٨٠ ايكر وحتى عن نساء كانت لديهن قطع من الاراضي • وهناك باحثون اخرون يعتقدون ان نظام التملك الفردى سار جنبا للى جنب مع اقتصاد المعبد • فوثائق شروياك توضح وجود التملك الفردى وحرية الفرد في مزاولة المهنة التي يرتضيها وتجارته وتملكه الاراضي. وذكر اورواينكمينا(اوروكاجينا)المصور السيئة التي سبقت اعتلاءه العرش وحرصه على الرجوع بالاوضاع الى ما كانت عليه بالمصور القديمة عندما كان الغراد يمكنهم التملك هذا طبعا الى جانب ثراء المابد مما يدل بان الاقتصاد في وقت ما قبل زمانه قد امتاز بحرية التملك الفردي وربعا سار الاثنان ( الاقتصاد المحر والمعبدي) جنبا الى جنب في بلاد سوم و ففي عهد انتمينا وخلفائه كانت الملاك معبد نشرسو تحت ادارة الكاهن دودو و ويمثل انتقال طلكيسة الاراضي الى الحكام تحولا مهما في ملكية الاراضي و وتقلصت مساحات الاراضي التي قسمت على المزارعين لاستغلالها كما كانت في المسابق وقدر العاملون في المقاطعات الزراعية سواء للحاكم او المعبد ٣٠٠٪ من السكان و العاملون في المقاطعات الزراعية سواء للحاكم او المعبد ٣٠٠٪ من السكان

وعمت حرية التملك التردي في العصر الاكدي فقد اشسترى الملك مانيشتوسو جملة ضياع وعقارات دفع عنها تعويضات بالسعر المجارى وقتذائك وزعها على المقريين اليه و ومساحة احدى هذه الاراضي كافت تزيد عن ١٣٠٠ مكتار واخرى مساحتها ٣٩ هكتارا و وفي سلالة اور الثالثة يظهر ان الدولة منذ سنة حكم الملك شولكي الحادية والعشرين قد سيطرت على الموارد العامة التي منها الاراضي الكثيرة في وقت استبرت به المعابد محتفظة باملاكهسا السابقة و وكان المصر البابلي القديم زمن حرية اقتصادية وللافراد حرية التملك والتجارة وممارسة المهن الحرة و ولكن الدولة سيطرت على الاراضي التي ضمت تتيجة الحروب و وظلت املاك المابد على ما هي عليه سابقا هوكات اراضي الدولة على المائية المابل على مرتبطين بالملك ثم اراضي اللولة التي تقطع الى افراد الشمب وكات مقابل خدمات معينة يقدمونها للدولة ( الايلكو ) والاراضي المؤجرة التي يقطع الى افراد الشمب على اغتلاف خرضم مقابل خدمات يؤدونها للدولة ( الايلكو ) والاراضي المشعب على اختلاف حرضم مقابل خدمات يؤدونها للدولة والخدمة في الجيش وحتى للى مجموعة

من العمال يتشاركون في مقاطعة واسعة مشاعة • والى جانب هذا عست الملكية الفردية وصار في وسع اى فرد تملك ارض او عقار وتوريثه الى ابنائه • وكانت اغلب رسائل حصورابي الى حكامه تخص تقديم الاراضي الى مختلف خدم الملك اما كسستاجرين يدفعون ايجارا او اقطاعين مستندين على خدمتهم المسكرية او المدنية وكانت رسائل كثيرة عبارة عن اوامر الى الوكيل باعطاء ارض الى واحد او اكثر بموجب الشروط • وان الطبقة الاكثر عددا هم الذين شفلوا حقولهم مقابل الخدمة التي يقدمونها للملك او الايجار الذي يدفعونه له • وكل من تعطى له ارض قد زود بشهادة تعدد ملكه ( وتثبت الاوتاد التي تعين حدودهم ) بالمقاطعة • واعتبر الحقل وراثيا في الأستثمار واذا ورثه الابن فتق عليه واجبات والده للدولة والا فتؤخذ منه الارض • إ

ولم يكن صاحب الارض حرا في اعطاء تطمته حيث تكون الفدمات المترتبة عليها في خطر من اهمال المالك البعديد و ولدينا امثلة عن استرجاع الملك للاراضي التي اهملها شاظوها السابقون و وهناك بضع مواد في شريعة حبورايي تخص هذه الاراضي المقطمة منها ما يتملق بالاراضي المقطمة الى البعنود بسنفيهم المشاة والقناصة ، فمادة تبين أن على الشخص الذي استفل ارضه واوفي بالالتزامات الاقطاعية قبل فترة اسره فعليهم أن يرجعوا لمه المحقل عند عودته و واذا كان ولده قادوا على القيام بتلك الالتزامات خلال فترة اسره فيعطى الحقل للاين و واذا كان هذا الولد صفيها لا يتمكن من القيام بواجبات والده الاقطاعية فيعطى لامه ثلث الحقل والبستان حتى تقوم بربيته و واذا غاب الجندى واستشل اخر الارض وادى الالتزامات الاقطاعية بيها للاثر سنوات فتعطى للاخير و ومنمه القانون من اعطاء حقله مقابل دين او بيمه او مبادلته او يعطيه لاخر مقابل مسؤولية حتى لو كافت زوجته او ابته

وفي نوزى لا يمكن ان تنتزع ارض من مواطن منحتها له الدولة ولا

يمكنه مبادلتها او تحويل ملكيتها لاخر و فالارض نظريا تعود الى الملك الذي يمنحها من يريد عن خدماتهم الاقطاعية و وتكون المنحة والخدمة الاقطاعية متوارثة من جيل لاخر وتبقى الارض بذلك في المائلة ولكن تم الالتفاف حول القانون بطريقة التبني و فني الوقت الذي تعود به المقاطمة في بلاد بابل الى الدولة عندما لا يكون الشخص الذي اقطمت اليه قادرا على القيام بواجباته او عند وفاته وانمدام وجود من يقوم بالواجبات بعده ( برغم وجود امثلة خرق بها القانون) التف سكان نوزى حول القانون بطريقة يتبنى فيها صاحب الارض للشخص الذي يرغب في ان يسلمه ارضه او يتسلم الاول قرضا به شرط يعصل بعوجبه المقرض على ارض المدين حتى يرجم له دينه و

وفي المصر الكثيري تملكت بعض المدن مقاطعات زراعية واسعة وكذلك القبائل التي استقرت في وسط وجنوبي العراق وكان الملك احيانا يشترى مقاطعات زراعية من تلك المدن او القبائل ويمنحها لمن يريد وكان الملوك ينعون اراض الى موظفيهم وافراد الشعب او الى الممبد وتدون هذه الاقطاعيات على صخور مستطيلة الشكل يتراوح ارتفاعها بين ٣٠ سم والمتر الواحد بقمة مغروطية وقاعدة مستطيلة او بيضوية او مربعة تسمى احجار الحدود (كودورو) تحوى عقد أقطاع الارض من قبل الملك للى المعبد او الموظف او الشخص و ومظم القسم الباقي منحوتات يرموز الألهة (التي وضعت المتحة تحت حمايتها ونقم لعنتها على من يخرق او يعارض المنحة ) مقسمة في شرائط الواحدة فوق الاخرى و وفي بعضها نرى الملك مم الشخص الذي يتسلم الإنظاعية او الاثنين سوية امام الاله و وهناك دائما حية ملتفة حول القاعدة او القمة كحامية رمزية للوئيقة و واقدم وئيقة من هذا النوع تحميل اسم الملك كدشمان الخيل الأول (حوالي ١٤١٥ - ١٣٨٦ ق٠٥) و والجديد هو ادخال المقوبات المدنية ضد مخاتهي المقد او المنتحة و ثم تحديد الاراضي الخال المقوبات المدنية طملوكة لقبائل وتكشف هذه الوثاقيعن قطمكبيرة التابية الى بيوتات معينقاو المطوكة لقبائل وتكشف هذه الوثاقيعن قطمكبيرة

من الاراضي قد امتلكت بصورة إجماعية من قبل جماعات فكان لكل قبيلة القطاعية كبيرة شيدوا فيها مدنا وقرى ولكل مدينة اراضي كما تملكت بعض الموائل الاقطاعات الى قطع صغيرة يستفلها الافراد وتكون المقاطعة وراثية للشخص الذى اقطعها له الملك وهو خاضع الى كل ما يفرضه الملك الا اذا استحصل اعفاء تحريها .

اما الاراضي البور فانها تكون تحت تصرف اول من يسكنها وتصبح ملكا لمن عمرها . وقد اعطى الملك ميلي شبيهاك ابنته مقاطعة على حدود القطر البحرى على اساس انها قد استحدثت بها مشروعا اروائيا وسدا مما جعلها صالحة للزراعة وشيدت بها ثلاث قرى • واغنى هذا الملك ابنته ( كما ورد في حجر حدود منحتها ) عن القطعان والرسوم والسخرة وتصليح القنوات النخ • واعطى الملك نفسه مقاطعة لواده اعفاها من الرسوم المفروضة ( لا تفرض على ارضه العشور وتقديم بواكير المحصولات ولا يستدعى سكان مقاطعته ولا يعملون على خزان القنوات الملكية او صيانة او تطهير محرى للقناة ولا يمكن لحاكم اخذ اي فلاح من اراضيه ، ولا يمكن لأحد بأمر الملك ان يقطع خشبا او حشيشا أو يأخذتهنا او شعيرا او محصولا او عربةاو عدةاو حمارا او رَجِلا ولايحق لاحد في وقت ينخفض فيه الماء بالقناة ان يدعى مياه القناة الاروائية ولايمكن لاحد ان يأخذ ماء من مجرى سدها ولا يقسم الارواء معه احد ولا يسقى ارضا اخرى منها او يقطع حشيشا ولا يحق لاحـــد ان يسوق حيوانات الملك او الحاكم على حدودها ولا يعمل علفا من حشيشها او طريقا سواء للملك او للحاكم ولا يمكن لاحد ان يفرض اى ضريبة في المستقبل بامر الملك او للحاكم او ترجع رسوماً قديمة سقطت عن التنفيذ ) •

وينص القانون الاشوري الوسيط على ممارسة اعلان البيع الرسمي للارض بين المالكين وعندما لم يكن اى اعتراض من جهة ثالثة يسجل المقد وتوضع الوثيقة في الارشيفات الرسمية • وهذا ما هو موجود ايضا في بلاد بابل ولكن القانون الاشوري اضاف استخدام مناد يعلن ثلاث مرات بصوت عال داخل مدينة اشور وحيث تقع الارض عن شراء الشخص للقطمة ويدعو كل من له حق في تلك الارض ان يبرز وثائقه او تخويله امام المسؤولين خلال شهر واحد • ويقبل اى ادعاء موثق ويلمى البيع • واذا لم يتقدم احد خلال الوقت المين فيستمر البيع ويسجل رمسيا • وظهرت في هذا المصر فقة تمتلك اراضي غير ملزمة باية واجبات • وجماعة اخرى يعملون في اراض اما ان تكون ملكم او ممتلكة من قبل افراد اثرياء وتقدم الواجبات والالتزامات المفروضة على الجماعة والخلمات عن الفسهم وعن امسيادهم اصحاب الارض وعليم العل وتقديم المحسول عينا لاسيادهم • وظهر الان في الشمال والجنوب مسح دقيق للارض يؤكده النص (هو « الملك » قاس الحقل وقدمه الى • • • )

ويظهر أن المبدقد برز ثانية خلال العصر البابلي العديث كمؤسسة اقتصادية كبيرة وليست كمحتكرة للاقتصاد أو الاراضي و فعميد الربة عشتار في الوركاء كان يمتلك الكثير من الاراضي التي وصلت مشارف بابل و وكان المدولة اراضيها وللملك اطبائه الخاصة وهناك ملاكون كبار وصلت الينااسماء بعضهم و وكان الملاكون يؤجرون اراضيهم غالبا أو يعتمدون على العبيد في زراعتها و وفي الحالة الاخيرة يعطي الملاكون عبيدهم قطع اراض صغيرة يعلون فيها أوان يؤجروا هم الاراضي بموافقة اسيادهم و وكان على مستأجرى الاراضي أحيانا تطهير القنوات وشق الترع واستمرت القبائل في تملكها الاراضي الواسعة و

## الثروة الحيوانية

اظهرت ادلة العصور العجرية انواعا عدة من العيوانات في العمراق القرضت بتبدل المناخ فيما بعد • فلقد وجدت في بردة بالكة ادلة عن وجود انفيل الهندى وفرس الماء والماعز والماشية واسنان وعظام العمار الوحشي وعظم غزال ولا وجود للفيل الهندى وفرس الماء في العراق الان ٠

وعر في كهف هزار مرد بمنطقة السليمانية على عظام الغزال الاحمر الذى انقرض الان مع الفزال الاحتيادي والماحر البرى والعبلي ذى القرون الطويلة والذى لا يزال موجودا في بعض المناطق المنعزلة من شمال العراق وعشر في كهفة شانيدر على عظام حيوانات كبيرة مثل الحصان والعمار والماحل البرى والجبلي والغوال الاحمر وغوال العجل (الموجود الان في المناطق العبلية الباردة) •

وميزت بين العظام الكبيرة من موقع ام دباغية قرب العضر نسبة هه ألم المحدد الى الحمار الوحدي و ١٥/ الى الغزال ونسبة قليلة الى الحيوانات المدجنة الممروفة انذاك كالكلب والمغزير والماعر والبتر والفائن و ومن مخلفات العصور السومرية والبابلية نعرف عن وجود البيمون وهو شبيه بالثور مع لحية و اما الانغر الذى لراه في الخر العصر السومرى القديم فان هناك دليلا كفيا من بقايا هياكلها العظمية التي وجدت على كونها حميرا وحشية منقرضة الان تقريبا والتي كانت شائمة حتى القرن الماضي و وذكر زينفون ان هذا الحيوان واسع الانتشار في المناطق التي اخترقها من العراق سنة ١٠٤ ق٠٠ كما شاهد منه لايارد في اواسط القرن الماضي فذكر سرحته ولوله القريب من الوردى الفاتح وكون العرب يسمكون بصفاره في الربيع و

وفي المنطقة بين الفرات ورافسه الخابور اصطاد الفرعون المعري طحوطمسالثاك فيلة وطارد مرة عند تلاقي الخابور بالفرات تطيعا من ١٢٠ فيلا - واخبرنا تجلات يبليزر الاول ( ١١١٧ – ١٠٧٤ ق.مم) بانه قتل عشرة فيلة في منطقة حران حمل معه اربعة منها احياء • امما الاسود فنعرف عن وجودها في العراق حتى خلال القرن الماضي حيث اخبرنا من زار العراق عن مشاهدتهم لها ووصف احدهم الاسد العراقي ( اصغر قليلا بالحجم والقوة والشبخاعة من اخيه الاسد الافريقي ليست لديه قروة فهو يشبه اللبوءة ومن النادر سماعه وار) •

كان الجاموس موجودا منذ المصر السومري القديم وشكل عنصرا مهما في العياة الاقتصادية لاعتماد سكان الاهوار عليه . وصورته الكثير من الاختام وقد دجن هذا العيوان الضخم في منتصف الالف الرابع ق٠م مـم الثور والابقار والكلاب كانت مدجنة في الجنوب حوالي ٢٠٠٠ ق٠٠ ٠ ونعرف ان الماعز قد دجن منذ بداية الاستيطان بالمواقم الشمالية وممارسة الزراعة. وكانت الأبقار والاغنام والماعز والحمير تشكل عنصرا مهما في الاقتصاد السومري سواء للحمها أم حليبها ومشتقاته أم لاستعمالها في النقل واعمسال الحقل . وفي نقش بواجهة معبد بموقع العبيد يصور خليرة ابقار ومصنعا للزبدة من اللبن نرى فيه صورة زريبة اخرجت منها بقرتان وعجلاهما وخلف كل واحدة رجل يحلبها وقد ربط صغيرها امامها لمنعه من الرضاعة ولكي تدر امه الحليب برؤيته ، والى اليسار رجل جالس وبيده قمع وامامه رجل يسكب الحليب بواسطة القمع بأناء كبير وضمع على الارض • وعلى مقربة رجل معرك حرة كبيرة امامه يحرك الحليب الذي قيها لعمل الإبلاة والى يساره رجل ثان امامه جسرة لحفظ العليب المتبقى بعد استخلاص الزبسدة ، وفي افريزين اخرين صور لثيران • كما اكتشف في قصر مارى كثير من القوالب لصنع الجبن • وكانت الماشية والماعز اكثر شيوعا خلال العصور وكانت أسعار الماشية والماعز تغتلف باختلاف عمرها ووزنها وشكلها واختلفت اسعار العمير
 بالنسبة الى الواعها واشكالها مما يدل على وجود عدة الواع منها

وليس لدينا ادلة على استمال الغيل في المصور الاولى برغم معرفتهم لها • وقد ورد ذكر الحصان في عقد من العصر البابلي القديم • ولعرف عن الغيل في مارى واستيرادهم لها من داخل سورية • الا أن عدم ورودها في التشريعات المراقية القديمة او المصادر الاخرى انذاك يدل على ندرتها في المراق • ولكن الكشيين استمعلوا الحصان كحيوان نقل وربما ادخلوه في سلاح العربات الحربية واهتموا بالخيل ونسلها • وتعطي نصوص من شمر اثباتات بالخيل واسمائها واسماء اب وام الحصان وحتى اسلافها وورد ذكر البائل لاول مرة كما نعرف الان في زمن نرام سن • اما البعير فقد ذكر لاول مرة زمن تجلات بيليزر الاول وربما يدل معنى الرمزين اللذين استعملا لله (حمار البحر) بالله ادخل من منطقة الخليج العربي التي عرفته قبل ذلك • اما الدجاج فقد ذكر لاول مرة في القرن الخامس ق.م وربما كان دخوله من الهند •

وحست القوانين العراقية القديمة الحيوانات ففرض لبت عشتار في قانونه الفرامات على من يسبب الحاق الفسرر بالثيران المؤجسرة للمعل الزراعي وكانت تختلف باختلاف الجزء المتفرر منه (ثلث قيمته ان كان الفرر فد اصاب لمحمة ظهره وربعها ان كان قد اتلف عينه او كسر قرنا له او اضر بذيله و وحددت قوانين اشنونة وحمورايي اجور الثيران والحمير المنه و

#### المراجسم

- ١ كوردن هستد: الاسس الطبيعية لجفرافية المراق ( بغداد ١٩٤٨ )
- 11 \_ د ، سامي سعيد الاحمـد ، العراق القديم ، ج١ ( بفـداد ١٩٧٨ ) ، ج٧ ( بغداد ١٩٨٣ ) .
  - ٢ د . جاسم محمد الخلف : جغرافية المراق ( القاهرة ١٩٦٥ )
- ٣ ـ د . أحمد سوسة : تاريخ حضارة وادي الرافدين ـ الجزء الاول .
   ( فداد ـ ١٩٨٣ )
- ٤ د ، أحمد سوسة : الري والحضارة في وادى الرافدين ، (بفداد .. ١٩٦٨)
- ه نؤاد سفر: أعمال الارواء التي قام بها سنحاريب ، سومر مجلـ ۳ ،
   عدد ۱ (۱۹۶۷) م. ۷۷سـ۸۵ .
- ٣ د . أحمد سوسة : مشروع سنجاريب لارواء منطقة نينوى . مجلة المجمع العلمي العراقي . محلد ٩ ( ١٩٦٢ ) ص ١٦٥ \_ . ٢١
- 7- Robert Mc Adams : Heartland of Cities. (Chicago, 1981).
- Sami Said Ahmed: Southern Mesopotamia in the Time of Ashurbanipal. (The Hague-Paris, 1968).
- 9- Sami Said Ahmed: "Geography of Southern Mesopotamia in the Seventh Century B.C." The Oriental Geographer, Univ. of Decca, Vol. 10, no. 1 (1966) pp. 15-20.
- R. Clay: The Tenure of Land in Babylonia and Assyria.
   Univ. of London. Institute of Archaeology, no. 1, (1931).
- Th Jacobsen : Salinity and Irrigation agriculture in Antiquity (Baghdad, 1958).
- 12- K Maekawa : Agriculture Production in Ancient Sumer, Chiefly from Lagash Material, ZINBUN, Memoire and

- Research Institute for Humanistic. Studies. Kyoto Univ. Vol. 13 (1974).
- 13- Dr. Howard Nelson : An Abandoned Irrigation System in Southern Iraq. Sumer, Vol. 18 (1968) pp. 67-72.
- 14- A. Leo oppenheim: On Royal Gardens in Mesopotamia Journal of Near Eastern Studies. Vol. 24 (1965) pp. 328-233.
- 15- Stanley D. Walters: Waters for Larsa, An Old Babylonia archive dealing with Irrigation. (New Haven, 1970).
- 16. R. Paepe: Geographical Approach of the Tell ed Der area in L. de Meyer, H. Gasch and R. Paepe. Tell-ed-Der (Louvain, 1976) pp. 9-27.

# النضلالشادين التجسي<sup>ل</sup> الرة

رضها جرادا لها بشمی کلیه الاداب - جامعه بغداد

تقديم

قادت عمليات التنقيب الاثري في بقايا المواقع والمدن العراقية القديمة الاكتشاف عدد من المواد الاثرية المصنوعة من مواد لا توجد اصلا في الارض المراقية ، ومنها مثلا انواع من العجارة او الاصداف البحرية او المعادن فكان ذلك الدليل الاكيد الاول على قيام المبادلات التجارية بين المواقع والمستوطنات العراقية وبين المناطق التي تتوفر فيها هذه المواد الاولية و

ومما يمنح موضوع التجارة في العراق اهمية متزايدة ان بعض مواد التجارة المكتشفة وجدت بين بقايا مواقع المصور الصجرية الصديثة ، ويقدر تاريخها بحدود الالف الثامن قبل الميلاد ودلالة هذا الامر ان أهتمام سكان العراق القديم بالتجارة يضرب في اعماق التاريخ القديم وانه اكتمسب خلال مسيرته التاريخية الطويلة مزيدا من الخبرات والتجارب في مضمار الممل التجاري فتعددت مناطق المتاجرة وتنوعت مواد التجارة وازداد عدد العاملين

في اوجه نشاطاتها المختلفة ، والأكثر خطورة من ذلك ، انعكاسات العمل التجاري الواسميمة ومم مناطق مختلفسة على تجربسة العراقين الحياتية .

وعندما نصل في متابعتنا للتجارة الى العصور التأريخية بعدود مطلع الالف الثالث قبل الميلاد تتكشف امامنا بوضوح اكثر الاهمية الكبيرة التي احتلتها التجارة في حياة العراقين القدماء وفي مجمل نشاطاتهم الاقتصادية ، ويتحول الاهتمام من الطابع القردي الى الطابع الجماعي المنظم الذي تشرف عليه الدولة ويلقى رعاية واهتمام الزعماء والملوث، فلم يعف الملوث العراقيون عنايتهم بالتجارة الى العد الذي دفعهم لارسال حملات عسكرية لضمان سلامة طرق التجارة وتهيئة اسباب تدفق المواد الاولية من المناشي، المختلفة ،

وليس صعبا معرفة اسباب ازدهار التجارة في تاريخ العراق القديم حيث يأتي في مقدمتها ، عدم توفر المعادن والحجارة والاخشاب التي تعد موادا ضرورية لمجتمعات الصيد والزراعة ، فهي تدخل في صناعة العديد من ادوات الانتاج ، مثلما تعد مواد بناء ضرورية وجيدة ، وهذا ما سعت التجارة المخارجية في العراق القديم لل توفيره للاسواق المحلية ، فكانت تجارة النحاس والذهب والقضة والاحجار الصلبة الجيدة وانواع الاخشاب في مقدمة المواد التي استوردها العراقيون ،

وكان لزاما على العراقيين توفير سلع ومنتجات ومواد لاطقاه قيسة الوردات المختلفة ، ولم تكن جميع المناطق التي تاجر العراقيون معها بحاجة الى المنتجات الزراعية التي توفرها الارض العراقية الخصيبة ، فيما عدا بعض المناطق مثل الخطيج العربي ، الذي يقدر افتقاره قديما الى كثير من المنتجات الزراعية مثلما هو الحال في الوقت العاضر ، لذلك صعى العراقيون للى تصنيع المراقيون لل

 الجلود والزيوت النباتية والخمور وجملها سلعا تجارية تتكافأ في قيمتها مع اثبان المواد المستوردة .

ان بعض مواد التجارة العراقية المستوردة او المصدرة هي من المواد رخيصة الاثمان مثل الاحجار او الاختباب او الشمير او النحاس لذلك كانت تتحقق في العملية التجارية الواحدة كميات كييرة من هذه المواد وذلك لتنظية شقات الرحلة التجارية اولا ، ولتحقيق الفائدة المرجوة من التجارة ثانيا ، وإن انسب وسائط النقل لمثل هذه السلع هي وسائط النقل المأثية التي تتميز باستيما الكبير ورخص تكاليف انتقالها وقد وجدت هذه الوسائط في انهار العراق وفروعها وشبكة القنوات التي خدمت اغراض الري والملاحة انهرية ، افضل الطرق التي انتقلت عليها مواد التجارة المختلفة ووصلت الى جميع المدن والقرى والقصبات العراقية القديمة ،

ومما مساعد على تطوير النقل النهري في العراق القديم اضافـة الى خصائص نهر الفرات المشجعة للملاحة النهرية ، انه وجد في شواطى، الخليج العربي فرصـة جيدة ليمتد بتنقلات وسائطـه الى مناطق بعيدة في الخليج العربي ، وربما من خلاله الى شواطي، الهند الغربية والى مراكز حضارة وادي

وهكذا تضافرت مجموعة من العوامل على تشجيع العمل التجاري وتنشيطه وتطويره حتى غدا في بعض مراحل تطوره وازدهاره وجها بارزا من اوجه النشاط الاقتصادي في بلاد وادي الرافدين •

واذا كانت المخلفات الاثرية من مواقع ما قبل التاريخ تساعدنا في معرفة مواد التجارة الخارجية وتقدير مواطنها واستنتاج نشاطاتها فان الاعداد الكبيرة من النصوص المسمارية التي كففت عنها اعمال التنقيب الاثرية في بقايا المدن والمستوطنات من العصور التاريخية قدمت مزيدا من الدلائل

وسلطت الاضواء على مختلف جوانب النشاط التجاري في العراق القديم ، وعليه يجد الباحث نفسه في وضع متمكن للحديث عن اوجه النشاط التجاري وللادوار التاريخية المتعاقبة .

ولاجل التركيز ، سنمالج على الصفحات القادمة الموضوعات التالية :

١ \_ التجارة الخارجية

٢ \_ التجارية الداخلية

٣ \_ طرق المواصلات ووسائط النقل

على الماملات والقوانين التجارية

### التجارة الخارجية

شكلت مواطن المواد الاولية من معادن واخشاب واحجار وهي المواد التي يفتقر اليها العراق مراكز رئيسية في الاتصالات التجارية العخارجيسة للعراق القديم ، ومن المعروف ان بعض المواد المذكورة في سجلات التجارة العخارجية تتوفر في اكثر من مصدر واحد ، فالنحاس مثلا من بين المعادن التي استوردها العراقيون من الاناضول ومن منطقة الخليج العربي ، ولكن مجموعة الشروط المشجعة للعمل التجاري ، ومنها توفر طرق المواصلات الجيدة ووسائط النقل رخيصة التكاليف ، وانتشار الامن على امتداد طرق المتجارة كانت تشجع او تعرقل اتساع التجارة مع هذا المركز او ذاك ، كما التجارة كانت تشجع او تعرقل اتساع التجارة من هذا المركز او ذاك ، كما المواصلات او عرقلتها أو انقطاعها ، فيرى البلحثون مثلا ، ان تدفق الهجرات الهندية الاوربية على بلاد الاناضول مع اواخر الالف الثائث ق ، م وما أحدثته من اخلال بموازين القوى والامن في هذه البلاد تسبب في عرقلة الموكدة التجارية الاشورية مع بلاد الاناضول ، بعد ان عاشت لبعض الوقت عصرها الذهبي بحدود القرن العشرين ق ، م ه

ولكون العراق من الاقاليم الجغرافية المقتوحة ، ولا تعرقل السلاسل الجبلية الشمالية او الشمالية الشرقية حركة الانتقال والعبور لكثرة منافذها الطبيعية ، لذلك ازدهرت التجارة العراقية الخارجية مع معظم الاقاليم المجاورة ، يحتل الحظيج العربي ومراكزه التجارية مكان الصدارة والقدم في الاتصالات التجارية العراقية القديمة ، فقد هيأت سواحله الغربية طريقا جيدا امام وسائط النقل النهرية ، فأن ضحالة المياه على مقربة من الساحل ، وكثرة تعرجاته واتتشار عدد من الجزر القرية منسه ، وتوفر مصادر المياه العذبة في نقاط معينة على الارض وكذلك في الجزر ماعدت جميعها على اتاحة القرصة امام وسائط النقل النهرية القديمة للابحار في مياه الخليج العربي صوب مراؤه المختلفة ،

كما ان استقراء هذه الامكانيات في الاتصالات يتفق تماما مع دلائل المكتشفات الاثرية في كل من مراكز الخليج العربي القديمة وفي مدن جنوبي العراق وهي تؤكد وثوق الصلات بين الجانبين منذ فترات مبكرة ترجع بداياتها الى الالف الرابع ق + م •

والراجح ان افتقار منطقة الخليج العربي الى المنتجات الزراعية أو ما يصنع منها، كان عاملا مشجعا يهيء اسباب المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة فيما بين العراق والخليج العربي ،

ومن بين اقدم الاشارات الى تجارة العراق الخارجية مع النظيج العربي نصوص من مدينة لبش السومرية في جنوبي العراق ، يرجع زمنها لعدود القرن الخامس والعشرين ق ٠ م ٠ تتحدث عن مراكز تجارية نشطة في النظيج العربي منها دلمون ومكان ، وتبدأ النصوص من الفترات اللاحقية تضيف لل هذين المركزين اسم مركز تجاري ثالث هو ميلوخا ، فيتفاخر سرجون الاكدي ( القرن الثالث والعشرون ق ٠ م ) بالمه جعل مزيدا من المسفن القادمة من دلمون ومكان وميلوخا ترسو في رصيف مدينة اكد ٠ لقد نجح الباحثون بموجب القرائن والدلائل الاثرية والمدونة مسن التحقق بتطابق موضع دلمون القديم مع بلاد البحرين ، كما تزداد القناعة يبنهم بافتران مگان ببلاد عمان في الاقسام الجنوبية من الخليج العربي، بخاصة وان مگان وصغت في النصوص المسمارية بانها موطن النحاس وقد تأكد مؤخراً ان عمان كانت من مراكز انتاج النحاس قديما بدلالة اكتشاف العديد من مناطق استخراج النحاس وتمدينه في مناطق الجبال العمائية .

اما ميلوخا ، فأن الدلائل الاثرية المكتشفة حديثا من مراكز الخليج العربي القديمة تزيد من رجحان الرأي الذي يقرنها بمراكز حضارة وادي السند القديمة .

وهكذا يبدو واضحا بان حركة التجارة الخسارجية كانت قائمة ومنذ فترات مبكرة بين المدن العراقية وبين مراكز الخليج العربي ومع مراكز تجارية اخرى كان الوصول اليما يتم عن طريق الخليج العربي .

وانهمك العراقيون برحلات تجارية واسعة مع مناطق الخليج العربي منذ الالف الثاني ق ٠ م كما سساهم الخليجيون في ادامـــة هـــــذه الرحلات وتوسيعها وازدهارها وتنوع موادها في فترة العهد البابلي القديم ( ٢٠٠٠ - ١٩٠٠ ق ٠ م) واصبح مصطلح . Alik Timun ki اي « المسافر الى دلمون » مرادفا الى لقظة تاجر عند العراقيين القدماء .

تعرضت تجارة العراق مسع الخليج العربي للى بعض الفسعف وفتر نشاطها السابق على اثر سقوط سلالة بابل الاولى يحدود عام ١٩٠٥ ق ٠ م وغياب الحكم المركزي وتعرض البلاد الى غوو العشين والميلاميين والكشيين على التعاقب ، فكان ذلك كله سببا رئيسيا لتعشر النشاطات التجارية لبعض الوقت وتعولها الى نشاطات فردية معدودة .

وتتوفر ثانية بعض المعلومات عن مبادلات تجارية بين العراق وبين

دلون على ايام الكشسين ، ومع ذلك فانها لم تصل بتجارة الغليج العربي الى أيام ازدهارها السابقة معا يرجح تعرض مناشيء المواد التجارية الغليجية الى أيام ازدهارها السابقة معا يرجح تعرض مناشيء المواد التجارية الغليجية وادي السند ومدنه ومراكزه العامرة ، سببا آخر في ضعف النشاط التجاري بين العراق وبين الخطوط التجاري ، اما الاشوريون ، فقد بذلوا مساع جيدة لتأمين سلامة الخطوط التجارية مع الغليج العربي، وانادامة بعض الفعاليات العسكرية تؤكد استعرار النشاط التجاري بين الطرفين ، ولكن بسبب قرب بلاد الاشوريين من الاناضول وغربي ايران وصوريا ، فاهيك عن ان هذه المناطق غدت لفترات طويلة جزءا من الامبراطورية الاشورية ، لذلك توجهت المتامات التجارة الخارجية للاشوريين صوب هذه الاقاليم ، وبلغت في بعض مراحلها لل مصر ه

وشهدت فترة حكم الكلديين ( ٣٦٠ – ٣٥٠ ق م م) ويصطلح على تسيتها بالمهد البابلي العديث ، متغيرات مهمة على صعيد القوى السياسية المالمية تركت اثرها على مسار خطوط التجارة ومما كان له اثره السلبي على تجارة العراق مسم الفطيح العربي ومن بين ابرز هسنده المتغيرات ظهور القرس الآريين في ايران وسعيهم لتنشيط طرق التجارة البرية بين الشسرق والغرب مع ما مارسوه من ضغوط سياسية وعسكرية على الدولة البابلية ، كذلك لعب ازدهار تجارة القرافل العربية دوره في اضعاف النشاط التجاري البحري في الخليج العربي ، ويرى بعض الباحثين ان مساعي الملك نبوقائيد آخر ملوك بابل ، للسيطرة على تيماء وفدك ويثرب وخيبر ، وكلها مراكز واحات واستيطان رئيسية على طريق تجارة البخور الذي يساتي من جنوبي المجزيرة العربية في طريقه عبر هذه المقد الرئيسية الى مدن الشام وموانها المجزيرة العربية في طريقه عبر هذه المقد الرئيسية الى مدن الشام وموانها الساح المتصداد الدولة بتعرض تجارة بابل الخارجية الى الضعف والتدهور

وذلك عن طريق احكام السيطرة على طريق تجارة القوافل ، وهي التجمارة التي بدأت تنهمك منذ القرن السادس ق ، م لابسلع ومنتجسات جنوبي الجزيرة العربية فحسب بل بمنتجات الهند ايضا .

ومع كل التدهور الذي اصاب تجارة العراق الخارجيــة مسع الخليج العربي قان بعض السلع والمنتجات والمواد الاولية بقيت تتحرك في تطــــاق تتجارة خارجية محدودة بين مدن جنوبي العراق وبين الخليج العربي ٠

وتعد معاولات الاسكندر المقدوني في استكشاف طرق الملاحسة ومراكز المرافي، والتموين في الغليج العربي ، اخر المحاولات لبعث العياة في هذه الطريق التجارية العالمية القديمة ولكنها ضعفت بموت الاسسكندر في عام ٣٣٣ ق ٠ م ٠ ثم انقطعت تعاما بعد نهاية حكم السلوقيين في عام ١٣٨ ق ٠ م ومع ذلك فان شهرة الجرهاء (المدينة التجارية في الخليج العربي) التي يرجع ازدهارها الأواخر القرن الثالث وخلال القرن الثاني ق ٠ م ٠ يكشف عن استمرار اهمية الغليج العربي التجارية وبخاصة في اتصالاتها مع بلاد وادي الرافدين وجوبي الجزيرة العربية ٠

اما مواد التجارة الخارجية بين العراق وبين الخليج العربي فالها تركزت في تبادل السلع والمنتجات التي يفتقر البها كل من المركزين •

فقد استورد العراق من الخليج العربي او عير مراكزه التجسارية ، التحاس والاخشاب والاحجار ، وهي المواد الثلاث الرئيسسية التي تفتقر اليها الارض العراقية ، بينما تمد مواد اساسية في عمليات البناء والصناعـة والزراعة ومعظم الفعاليات الانتاجية للائسان ،

وتناولت تجارة العراق الخارجية استيراد السلع والمواد الكمالية مثل العاج والذهب واللازورد والنواع اخرى من الاحجار الكريمسة ، وبعض المنتجات الزراعية ، وبعض انواع العيوانات والطيور ، ومادة سميت بعيون السمك ، يرجح أنها اللؤلؤ الذي اشتهر الغليج العربي بانتاجه ، وقد وصل بعض هذه المواد مصنما نذكر من بينها امشاط عاجية اضافة الى وصولهما جيئتها الخام ايضا ، كما ان التحقيق من مصادر بعض المواد التي نظتهما تجارة الغليج العربية ومنها العاج والعقيق الذي يجلب من الهند ، واللازورد من وادي بعضان في افغانستان ، يؤكسد ان الخليج العربي لعب دورا بارزا في تجارة الترانزيت ، وكان طريقا سلكته البضاعة الهندية وبضائم المناطق الاخرى من جنوب غربي اميا في طريقها الى العراق وسوريا وشمواطي، العجر المتوسط .

اما المسادرات المراقية ، وهي المواد التي كسانت تبصاره العراق الخارجية تطفيء بواسطتها قيمة واردانها ، فياني في مقدمتها المنسسوجات والملابس والزيوت النباتية وبخاصة السمسم ، والسمن الحيواني والشمير والعبود والصناعات الجلدية ، فمن طريق هذه المواد الاولية والمسنمة ، وهي مواد يزدهر انتاجها في مناطق العراق المختلفة نجح العراقيون في تفطية قيمة الكميات الكبيرة من النحاس والاخشاب والمواد الاخرى ، فيدكر احد الصوص مثلا ، كمية من النحاس تقدر بحوالي ٧ ــ ٨ طن ، وصسات من تجارة الخليج العربي ه

ان حجم المواد التجارية وتوفر طرق المواصلات النهرية شسجع على ازدهار النقل بواسطة السفن بين الطبيع العربي ، ولا نعرف واسطة اخرى للنقل التجاري بين الطرفين الا ما اشارت اليه المصادر الكلاسيكية من وجود نشاط تجاري عن طريق القوافل بين الجرها، وبين سلوقية وبابل ، اضافة الى استمرار النقل بواسطة السفن ، وسوف تتعرض الى هذه الوسسائط وطرق الملاحة في حديث مفصل على الصفحات القادمة .

تعتل بلاد الشام المقام الثاني من حيث الاهمية في تجارة العراق الخارجية ، فعلى جبالها تنمو اشجار الارز ، وهي الاشجار ذات النسموة

التاريخية لصلابة اخشابها واستقامة عودها حتى ان العراقييت انجبال اللبنائية اسم جبال الارز مثلما اطلقوا على جبال طورو النفية •

ويرجم اهتمام المراقبين بهذه المناطق من بلاد الشمام لفت نرجم الى القرف الرابع والعشرين ق م وذلك عندما نقرا في كتنا م الاكدي مؤسس الدولة الاكدية ، اشارات الى غابات الارز وحيد اضافة لى مارى وابلا وغيرها من المناطق التي منحتها الالهة لمه ذكر هذه المناطق في عهد الملك نرام سين حفيد سرجون بسبب احاسبارية كما يتأكد اهتمام نرام سين من يقايا قصره في تل برائد الفرات .

اما كوديا حاكم لجش (القرن الثاني والمشرون ق م ) ف التذكارية تؤكد مواصلة المراقبين اسستيراد اخشساب الارقر وانهم كانوا يقطعونها الواحا وينقلونها الى ضفاف الفرات فيمصد اكلاكا يدعونها تطفو في نهر الفرات وتصل مع الماء الى المدن 1 الوسط والجنوب مثلما اوصلها كوديا الى مدينته لجش .

وحيتما نستعرض الملوك والحكام الذين معوا للوصول 11 الارز والعصول على الاخشاب منها ، لا تنسى الاشارة الى جلمية بذل جهودا كبيرة لضمان سلامة الوصول الى غابات الارز بقتلــــخبابا واذا ماتعاملنا مع مطومات هذه الملحمة بدلالاتها الرمزية ، في التأكيد على اهمية هذه المناطق في تجارة المراقيين الخارجية ،

وعلى الرغم من الداخشاب الارز والسرو كانت من اهم الاحت سمى العراقيون للحصول عليها من تجارتهم الخارجية مع بلاد ا ولكنهم جليوا ايضا انواعا من الاخشاب والسلع والمواد التي تتوقى المختلفة منها ، او التي تصلها من بلدان اخرى وبخاصة من مصر و وعليه فان بلاد الشمام كانت من القنوات الرئيسية في الملاقات المراقيسة مع مصر على وجه الخصوص .

ومع ان تجارة الإخشاب مع بلاد الشام لم تنقطع في زمن سلالة اور الثالث ( القرن الواحد والعشرون ق ٠ م ) وفترة العهد البابلي القديم ( ١٩٠٥ - ١٩٠٥ ق ٠ م ) الا انها شهدت منافسة شديدة لها من تجارة الاخشاب الخليجية واستعادت بلاد الشام مكانتها البارزة في العهد الاشوري وربيا اخذ ملوك الاشورين يكررون اعمال اسلافهم من حكام الدولية الاشورية القديمة ، الذين سعوا لفرض حمايتهم على لبنان ومناطق الساحل ومن اشهرهم الملك شمشي ادد الاول (١٨١٣ - ١٧٨١ ق ٥ م )

ولم يغف الملوك الاشوريون اسباب حملاتهم المسكرية ورحلاتهم المتكرة ورحلاتهم المتكررة على مناطق بلاد الشام وبخاصة مناطق العبال اللبنائية منها ، حيث يبرز الحديث عن المغشب بالدرجة الرئيسية اذكان يؤخذ لاغراض البناء وبخاصة القصور والممابد التي اكثر الاشوريون من تشييدها مثلما اكثروا من تشييد المدن ، كما كانوا يطلبون بعض الصناعات المشهورة في بلادالشام ومنها صناعة السفن والقوارب وكذلك صناعة الاثاث العشبي ومنه ماجماء ملهما بالعاج حيث كان الصناع القينيقيون من اشهر الفنائين في العفر على العاج وقؤكد لنا كثرة القطع العاجية المكتشفة في نمرود (كالح) والتي نبد قسما منها في القاعات الاشورية من المتحف العراقي ببغداد على مدى استفادة الاشوريين من تجارتهم الخارجية مع سوريا سواء في جاب هدنه الصناعات او جلب العمال والمادة الاولية منها ثم صسناعتها في المسدن

كما لعبت بعض المدن في بلاد الشام وبخاصة الساحلية منها مثل الوغارية ( رأس شمرا ) دورا بارزا على طريق تجارة الترانزيت بين اسميا الصغرى حيث مصادر النحاس والذهب والقضة ، وبين مدن العراق القديم ،

وبالاضافة الى نقل بعض المواد على ظهور الحمير الى مدن اعلى القرات ثم نواصل السفن نقلها الى مدن وسسط وجنوبي العراق فأن قوافل الحمير كانت نشطة في نقل التجارة بين اوغاريت وبين بابل ، وبخاصسة في القرنين من ابر والثالث عشر ق م م م

وابتداء من حكم الملك الاشوري تجلات بلاســر الاول ( ١١١٤ - ١١٧٨ ق ٠ م ) ولل زمن الملك آشــور بانيبال ، اخر الملوك الاشــوريين ( ١٦٧٨ ق ٠ م ) وذكر المناطق في بلاد الشام عامة ومناطق الجبال منها بوجه خاص ، لم يتقلع في الكتابات التذكارية او التسجيلات التأريخيــة للملوك الاشوريين ، حيث يتأكد في ضوء هذه الكتابات مدى الاهمية التي احتلتها بلاد الشام في مجمل النشاط التجاري الخارجي للاشوريين ٠

ولقد ساعد في تطوير علاقات التجارة الخارجيسة بين العراق وبسين بلاد الشام امتدادات نهر الفرات فيفضل انعطافة الفرات الكبيرة صوب الغرب في اقسامة الوسطى ، فأنه يقترب كثيرا من مناطق العجال اللبنانية والساحل لسوري فعبر مسافة ارضية قصيرة يسكن الانتقال من مدن العرات العلوية لحو وادي نهر العاصي الذي يقترب بدوره من مدن الساحل ، ومنها مثلا اوغارب ،

كما أن استمرار نهر الفرات في وسط وجنوبي العراق يوصل بمعظم المدن الرئيسية في هذين القسمين الهامين من العراق وهما بلاد اكد وبلاد سومر او بلاد بابل فيما بعد ، لذلك اصبح نهر الفرات عاملا مساعدا على نشجيع الصلات التجارية بين المركزين ومنذ فترات مبكرة ، وكما يخبرنا كوديا فان نقل الاخشاب من بلاد الشام الى العراق كان يقتضي إيسالها للى الطراف الفرات عند كركميش (جرابلس حاليا) او ايسة نقطة قريبة ، حيث يكون الفرات في اقرب نقاطه بعدا عن الساحل السوري ومناطق الجبال ، ثم تترك هذه الاخشاب لتطفو فوق سطح مياه النهر ، او تشد الى بضها في تترك هذه الاخشاب لتطفو فوق سطح مياه النهر ، او تشد الى بعضها في

صورة الاكلاك وتنزل مع مجرى النهر في طريقها الى حيث يراد لها الوصول من المدن العراقية المختلفة •

ويتأكد لنا دور الفرات من المكانة التي احتلتها مدينة ماري على طريق الاتصالات التجارية بين بلاد الشام وبين وادي الرافدين ، فبغضل النصوص الكثيرة التي كشف عنها المنقبون الفرنسيون في اطلال قصر الملك زمرى لم في مدينة ماري ، تم التعرف على نشاط تجاري واسع كان يمتد من دلمون في الفطيع العربي وخلال نهر النرات شمالا والى حلب ووادي نهر الماسسي موسولا الى اوغاريت ( رأس شمرا ) على ساحل البحر المتوسط وكانت مدينة ماري ( وتعرف اطلالها اليوم باسم تل الحريري ويقع على الفرات عند الحدود المراقية السورية ) بمثابة محطة رئيسية على امتداد هذا الطريق ، حيث ورث الها تجارة القصدير التي كانت من قبل حكرا على الاشوريين ، والقصدير مادة السورية في صناعة البرونز بعد خلطه مع النحاس ،

اما بلاد الاناضول فان تجارة العراق الخارجية معها كانت سببا رئيسيا في ازدهار بلاد اشور في عصرها القديم بعدود مطلع الالف الثاني ق • م وعلى الرغم من توفر بعض الاشارات على قيام الصلات التجارية مع الاناضول منذ ايام سرجون الاكدي وحفيده نرام سين ولكنها بلغت اوج ازدهارها على ايام المستوطنات التجارية الاشورية في الاناضول •

ولقد ايدت تتاثيج اعمال التنقيب في مدينة كانيش القديمة (كول تية ) في الإناضول ادعاءات الملوك العراقيين عن تشاطاتهم التجارية الواسعة مع هذه الملاد •

وتخبرنا النصوص المسمارية المكتشفة في كانيش، والتي خلفها وراءهم التجار الاشوريون ، عن اوجه النشاطات التجارية وحجمها ووسائط نقلها وطرق التمامل والاسمار وما الى ذلك ، من شـؤون تتعلق بهذا النشـاط الاقتصادي الهام ومن هذه الفترة المبكرة من تاريخ العراق القديم ٠

وتفيدنا النصوص المختلفة ، ومنها رسائل وعقود ومعاملات مالية ونسخ من قوانين تنظيم العلاقات المالية والتجارية في رسم صسورة رائمة لهذه المستوطنة التجارية ، وما يمكننا أن تقوله باختصار عن هذه المستوطنة ونساطاتها ، أن مجموعة من التجار الاشورين يقدرون ببضعة الاف سافروا قصد الاقامة المؤقتة في كافيش التي كانت بدورها مستوطنة تجار ومسوقا رئيسية للتجارة الاناضولية ، حيث تنطلق منها السلع القادمة من العراق مثلما تتجمع عندها النشاطات الاناضولية المختلفة ، والاشوريون المقيمون في هذه المستوطنة هم من التجار أو وكلائهم ومعهم عدد من القائمين على شؤون النقل التجاري بين اشور وبين كانيش ،

وكانت قوافل الحمير نشطة تنقل القصدير والملابس بانواعها المختلفة والمنسوجات من اشور الى كانيش لتعصل على اثمانها من الفضة والذهب الذي كان يضاف الى الثروات المتراكمة في بلاد اشور ، حيث نعرف من هذه النصوص عائدات وارباح كبيرة حفظها التجار الاشوريون من اعمالهم في كانيش .

وعلى الرغم من ازدهار صناعة المنسوجات والملابس في اشور والمدن التابعة لها مثل كارانا (تل رماح) فأن اشور كانت تستورد كميات كبيرة من المنسوجات والملابس من مراكز صناعتها الاخرى وبخاصة من سبار ، مثلما عمدوا الى جلب القصدير من مناطق جبال قرة داغ على مقربة من تبريز في ايران ، وينقلونه مع موادهم التجارية الاخرى الى الافاضول ، حيث كان الطلب عليه كبيرا بسبب وفرة النحاس فيها وحاجة النحاس الى القصدير في صناعة البرونز ، وهكذا حقق الاشوريون مع مطلع الالف الثاني ق ، مستويات متقدمة في انشاط التجاري الخارجي ، انعكس اثره واضحا على التقدم السياسي الذي حققته اشور في مطلع العد البايلي القديم ،

ومن الجدير بالانتباه ، ان صلات العراق التجارية مع الاناضول ترجع لفترات زمنية مبكرة جدا فمنذ بدايات العصر العجري العديث بعدود الالف الثامن ق ، م كانت العجارة الاوبسيدية ، وهي نوع من الحجارة البركانية السوداء اللون التي يمكن صناعة شظايا حادة جدا منها ، تصل الى القرى الزراعية الاولى في شمالي العراق من معاجره الوحيدة القريبة من بحيرة وان شرقى الاناضول ،

والراجع أن العجارة الاوبسيدية استفادت في طريق اتقالها ألى العراق من فروع دجلة وصولا للى منطقة ديار بكر ثم الاتقال ألى مدن أعالي ما بين النهرين بين دجلة والفترات و وما يؤكد مثل هذا الغط للتنقلات التجارية ، أنه يوصل إلى مناجم النحاس ومصادر الذهب في بلاد الاناضول حيث تعد مناجم التحاس ومصادر الذهب في بلاد الاناضول حيث تعد كذلك يتوفر الذهب عند أطراف الفسروع المكونة لنهسر دجلة السي كذلك يتوفر الذهب عند أطراف الفسروع المكونة لنهسر دجلة السي الشمال من ديار بكر ، وبمناصبة العديث عن النحاس نشير إلى ان كائيش لم يكن لها دور في تجارته ، والراجع أله كان ينتقل مباشرة إلى العراق دون المرور بكائيش و ولكن تجارة النحاس الاناضولية أوجلت منافسة شديدة عن تحارة النحاس الاناضولية بغاصة وأن الاخيرة كانت تنتقل بوسائط اقل تكليفا واكثر استيمابا من وسائط النقل البرية ، ومع ذلك فأن حالة الاوضاع السياسية في مناشيء المواد التجارية من جانب وفي اقسام المراق من جانب الخرى ،

وعلى المصوم فان التجارة المباشرة بين العراق وبين الاناصول التي ازدهرت في مطلع الالف الثاني ، وبالتعديد في القرين العشرين والتاسم عشر ق ، م انقطمت اخبارها ايام الملك حمورايي (١٧٩٦–١٧٥٠ ق ، م) حيث كان لقيام للدولة العثية على انقاض المستوطنات الحاتية الاصلية اثر في تدهور العلاقات العامة والتجارية منها بوجه خاص مع العراق ، لذلك

تعولت التجارة الى سبل غير مباشرة فقد اصبحت مدن شمالي سوريا وثيقة الصلة بغائوشاش العاصمة العثية من جائب وبمدن العراق القديم مسن جائب الحر ، وكانت اوغاريت كما المحنا الى ذلك من قبل واحدة من مراكز تجارة الترانزيت في سوريا .

ولم تكن ايران بعيدة عن متناول النشاطات التجارية الخارجية للعراقيين القدماء و والراجح ان العلاقات عامة والتجارية منها بوجه خاص ، يين بلاد سومر ( نقصد بها القسم الجنوبي من العراق ) وبين عيلام ( سهول نهري كارون وكرخا والجبال للحيطة بهما من الفسال والشرق ) ترجع الى بدايات الاستيطان في القسم الجنوبي من العراق بحدود الالف الرابع ق ، م ،

وتخبرنا اقدم النصوص الادبية المكتشفة من حضارة وادي الرافدين عن نشاط تجاري بين سومر وبين عيلام والمناطق المجاورة لها و فقد وردت في واحدة من قصائد البطولة السومية الممروفة باسم و النميركار وسيد اراتا » اشارات صريحة الى ان رغبة الملك انبيركار وهو احد ملولت سلالة الوركاء الاولى ، التي هي واحدة من دويلات المدن في عصر فجر السلالات ( ٣٠٠٠ – ٢٤٠٠ ق و م ) في ضم بلاد اراتا ، لاجل الحصول على المواد الشينة منها فبلاد اراتا تفع الى الشرق من سومر وفصلها عن بلاد سومر الشينة منها فبلاد اراتا تفع الى الشرق من سومر وفصلها عن بلاد سومر الميدة الاخرى و ولكوننا متأكدين من مصادر اللازورد و الاحجار الكريمة والذهب والشفة علام كان على طريق القوافل التجارية الى مصادره ومصادر المقيق وغيما من الاحجار الكريمة والذهب والشفة و

كما يبرز القصدير من بين المواد التي اكثر العراقيون استيرادها من ايران وتناوبت اشور ومارى الاهتمام بتصديره الى الاناضول ، كما تتوفر دلائل وجود منجم للذهب شمال غرب اصفهان ، وترسمات الذهب قرب همدان وفهاوند ،

وكانت المناطق الجبلية شرق وشمال العراق من مصمادر العبيد الرئيسية حتى ان العراقيين استخدموا العلامة الدالة على جبل مع علامة اخرى للدلالة على عبد في كتاباتهم •

. ومما شجع على ازدهار التجارة الخارجية بين المراق وبين ايران توفر طرق المواصلات البرية فلكون منطقة عيلام سهلية ومفتوحية ، فقد غدت منفذا رئيسيا صوب ايران عامة ونحق الاقسام الجنوبية والجنوبية الفرقية خاصة •

ان امكانية التنقلات عبر عيلام الى الاقسام الجنوبية الشرقية من ايران، وفر امكانية الاتعسال بمناطق الهند وافغانسستان وربعا ابعد من ذلك مع مناطق اواسط اسيا وهو ما يفسر لنا كثرة الفضة والذهب والاحجار الكريمة منذ منتصف الالف الثالث في مدن العراق بكثرة ، لذلك ازدادت اهميسة عيلام في سياق النشاط التجاري العراقي لانها على طريق التجارة العالميسة ، وربعا لعبت مدنها دور الوسيط في تجارة المواد الكمالية الهاسة كالمعادن النفسة والاحجار الكريمة .

ان كثرة المنافذ الطبيعية في امتدادات جبال زاكروس جعل مسن امر الانتقال عبرها والى اعماقها سهلا وميسورا امام الناس والتجار والعبيوش ومن المروف انه بالاضافة الى معرات بنجوين وحلبجة ورايات فأن اهم المرات واشهرها هو معر خانقين - كرمنشاه - همدان ، الذي بسبب اهميته وشهرته ، اطلق عليه عالم الاثار هرتسفلد بواية اسيا ه

ان مناطق جبال زاكروس بالاضافة الى نباتها واشجارها الطبيعية وحجارتها الجيدة وبعض المعادن فيها ، فانها من مراكز الرعي الفريدة وكانت المناطق القربية من بحيرة اورميا شمال همدان من اشهر مناطق تربية الخيول في الالف الاول ق م م ، كما تكشف لنا مسلة شيلمنصر الثالث عن المواد التي كانت التجارة مع ايران توفرها ، ومنها الجمال ذات السنامين • ومع ذلك فان تاخر هذه المناطق عن ركب الحضارة والتمدن الذي كان يسود معظم اقطار الشرق الادنى القديم يفسر ضعف النشاطات التجارية مع الاقسام الشمالية الغربية من ايران واقتصارها على المركز السياسي والعضاري الوحيد في الاقسام المجنوبية الغربية وهو عيلام •

يجدر بنا وله تنهي الحديث عن ابرز مراكز الاتصالات في التجارة الخارجة للعراق القديم • ان تتعرض لعلاقة العراق بمناطق الجزيرة العربية ، وبصرف النظر عن العلاقات الطبيعية المحدودة بين مناطق البوادي وبين المدن العراقية ، فالراجع ان الاتصالات التجارية الواسعة مع مناطق الجزيرة العربية التقرت الى مطلع الالف الاول ق • م وهو زمن تدجين الابل واستخدامها على نظاق واسع لاغراض النقل • ومن هذه الفترة ايضا تبدأ النصوص العراقية تتحدث عن نشاطات متزايدة في مناطق الجزيرة العربية ، وقد اشرنا في مكان سابق كيف دفعت الهمية التجارة وطرقها في الجزيرة العربية ، بالملك نبونائيد للاستقرار في تيماء لمدة عشر سنوات ، وببذل جهود عسكرية للسيطرة على عقد التجارة في الانحاء المصالية الغربية من الجزيرة العربية ، وكانه يربد من خطواته هذه بناء مراكز تجارية ثانية للكلدانين على غرار مستوطنات المبينين في مناطق الحجاز او كما فعل التجار الاشوريون مع مطلع الالف الثاني في كانيش بالاناضول •

اما السلع ومواد التجارة العربية التي قصد العراقيون الحصول عليها فيكننا استنتاجها من الفنائم ومواد العجزية التي فرضها الاشوريون على ملوك وزعماء العرب ، ويأتي في مقدمتها الذهب والاحجار الكريمة والطيوب والنوق والجمال ، وربما زاد طلب الاشوريين للجمال ، لانها كانت الواسطة الوحيدة التي اتاحت للاشوريين فرصة التوغل في اعماق الارض العربية ، ولم يتوقف النشاط التجاري العراقي عند البلدان والمراكز المجاورة بن اندفع بعضه الى بعد النقاط المكنة ، كما تتأكد لنا المصالح التجارية من تسجيلات الملوك الاعمالهم المسكرية في لم تكن لغرض الحرب ، وانما الاستكشاف اسواق او مواطن المسادر الخام والاولية ، فيدعي سرجون الثاني الاشوري ( ٧٢١ - ٧٠٥ ق ٠ م ) انه فتح بلاد مصر المفلقة ليمزج شعبها مع شعب المور سوية لتقوم وتزدهر التجارة ٥٠ وبسبب النشساط التجاري العراقي الواسع في اقسام بلاد الشام المختلفة الذي جلب معه اعدادا متوايدة من التجار ، فقد ترك ذلك صداه في التوراة « اكثرت تجارك اكثر من نجوم السماء » عند حديثها عن الاشوريين ( ناحوم ٣ - ١٦ ) وهكذا والكشف عن موادها وتسين مسارات انتقالها ، هذا اضافة الى ما لعبت والكشف عن موادها وتسين مسارات انتقالها ، هذا اضافة الى ما لعبت الشعوب المجاورة بخلاصة التجرية والفكر العراقيين ، ولنا في انتقال الفط المسماري وكثير من المعليات الفكرية في المقائد والطقوس والاداب الى المسماري وكثير من المعليات الفكرية في المقائد والطقوس والاداب الى شعوب الشرق الادنى القديم ، مثال واضع على ذلك ،

## التجارة الداخلية

ان حجم المعاملات المالية المكتشفة بين النصوص المسمارية العراقية القديمة ، يكشف بوضوح عن سعة النشاط الاقتصادي عامة ، وعمليات المتاجرة بشكل خاص ٠

ومما ساعد على حفظ صورة النشاط التجاري العراقي القديم ، ان عائدية جميع الاموال والممتلكات كانت تقترن بوثائق قانونية مدونة نعرفها في صيفة عقود البيع والشراء والقرض والايجار والايداع والمشاركة وغير ذلك من اوجه النشاطات المالية ومع الاقرار ان صددا ليس بالقليل من عقود التملك او البيع او الاقتراض كانت لمصلحة شخصية مباشرة وليست للاغراض التجارية وبالمقابل فأن نشاطات بعض التجار الواسعة عكستها لنا سجلات هؤلاء التي توثق بصورة جلية مجالات النشاط التجاري ، فبالاضافـة الى عمليات البيع والشراء والايجار وعقود الشركات ، فأن بعض السجلات توثق جانبا في التجارة الداخليـة يشمثل في عقـود القروض الماليـــة وهي التي تدفع من قبل بعض المولين كرأس مال في الاعمال التجارية ه

وما يساعد على توضيح مديات النشاط التجاري الداخلي مجموعات الرسائل المتبادلة بين التجار الفسسهم ، او بينهم وبين وكلائهم وممثليهم ، في تتحدث عن نوع الصفقات وحجمها ومناطق اتتاج بعض السلم التجارية وكيفية نقلها وما الى ذلك من شؤون ، ومن دلائل ازدهار التجارة الداخلية ، أرتباطها الوثيق بمعاملات التجارة العارجية ، فان حجم التجارة الخارجية الواسع الذي عرضنا لجوائبه قبل قليل يكشف اولا عن اسواق لشسطة في الداخل لاستيعاب المواد المستوردة ، مثلما تمكس ثانيا عن حجم المعاملات التجارية الداخلية التي تهيء سلم التصدير اللازمة لاطتماء قيمسة الواردات التجارية .

ولعل في تطور وسائط النقل النهرية واستخدامها الواسع في العراق القديم ماؤكد ازدهار التجارة الداخلية فلكونها واسطة النقل الرئيسيسة والرخيصة بين المدن العراقية ، فأن المواد المنقولة على فهرها من حيث نوعيتها وكمياتها واماكن صناعتها او التاجها ، تكشف بوضوح عن جوانب المبادلات في السلع والمنتجات بين مدن العراق القديم ، وسنقف على بعض التعارية .

ومما شجع على تطور التجارة الداخليسة تنوع الثروات الطبيعية بين مناطق العراق المختلفة ، والذي تبعما احيانا تنوع في الصناعات المحلية ، فقد كانت لجش مثلا من المراكز الرئيسية لتجارة الامساك الغرية والجافة المملحة كما كانت مدينة اوما تشتهر بالتاج المدهون العضرية ، وتصدر اعدادا كبيرة من الإغمام والماعز واشتهرت سيار بانتاج النسسيج انجيد وتصيديره الى المدن الاخرى ، حيث كانت الصور تشترى منه كميات كبيرة الأجل تصديره الى الاناضول ، ان هذه الصورة في تخصص وشهرة بعض المدن او المنافق من المراق بالتاج او صناعة سلمة معينة ماتزال حيه في حالمة التساج التصسور وصناعة الدبس حيث تشتهر بهما المنافق والمدن الوسطى والجنوبيسة من المراق ، بينما نجد اسواقا رائجة في الاقساء الصالية كما بقي القسسم الشمالي من العراق ومدنه الرئيسية يصدر خصسب الحور ( القوغ ) الى المدن الوسطى والجنوبية ،

ومع ذلك فان صورة الاتتاج النبائي والحيوائي: او مايستم منهما لم تستمر في ملازمتها للمدن فقد ضعف اتتاج بعضها وتعرض الى الانقطاع الكلي في فترات اخرى ، بينما برزت مدن جديدة لم تكن معروفة من قبل ويجع سبب ذلك لصاملين الاول ، تبديل النهرين وبخاصة في القرات أيمراهما في انتسم الوسطى والجنوبي من العراق ، فأن المنساطق التي كاز يسقيها الغرات او فرع منه من مدينني نفر والوركاه ، هي الان وكذلك منذ مدة طويلة مناطق تقراه لا أثر للزرع او الماء فيها ، اما السبب التاني فينشل في ازدياد الملوحة في الارض وانتقال انزراعة تسريجيا من العنطة الى الشمير ، ثم انتطاع زراعة الشمير بسبب اختفاض انتاجية الارض ، ومن الطبيعي ان نرك الزراعة في حالة تقدمها او تخلفها اثر كبيرا على امكانات رعي الماشسية ووفرة انتاجها ه

 والوركاء وهر واور ، مقابل ازدهار مدن الوسط والشسمال مثل بسابل واشنونا ومارى واشور مع مطلع الالف الثاني ق . م .

ومما يرتبط بشؤون التجارة الداخلية ؛ موضوع الاسمواق وطرق عرض البضاعة ومحلات العرض ، ومع ميل الباحثين لنفي وجود الاسواق ، بالصورة التي عرفتها مدن القرون الوسطى ، في مدن الشرق القديم عامـة ، لكنهم يرون في انعقاد السوق في اماكن معينة من المدينة يمثل صورة السوق الاولى اوانها بداية فكرة السوق فقد كانت الفسحات عند بوابات المدينة او بعض الساحات العامة او عند مداخل المعابد الرئيسسية مراكز جيدة يجتمع عندها الناس ييعون ويشسترون ويتبادلون شسؤون معاملاتهم الماليسة ويعقدون الصفقات كما يحدث ان تتخصص احدى بوابات المدينة باعسال البيع والشراء والمتاجرة بسلعة متميزة بخاصة اذا كانت هذه البوابة مدخل القادمين من منطقة توفر هذه السلمة او مادتها الرئيسية التي تصنع منها ، لذلك نلاحظ في هذا الســـياق العلاقة بين لفظتي « باب » و « حي » او « محلة » في لغة العراقيين القدماء ، فهناك من الاشارات مــــا تؤكد وجود أسواق متخصصة في صورة احياء منها سوق للخزافين وسمسوق للنسسيج والنساجين او سوق للماشية بخاصة وان كثيرا من الحرف والصـــناعات كانت تنجز في البيوت وعليه فيكون الحي السكني سوقا لسلعة او بضاعــة معينة بموجب مهارات او اهتمامات سكان هذا الحي او ذاك .

وكانت هذه الاحياء تنخضع لاشراف موظفين حكوميين أسجمع الضرائب ولمراقبة الالتزام بالاسعار .

اما مواد التجارة الداخلية فتنوعها يزيد كثيرا من تنوع سلم التجسارة الخارجية ، وتجتمع في قائمة طويلة تضم سلع التجارة الخارجية وفي مقدمتها المعادن او الاخشاب تليها المواد والمنتجات والصناعات المحليـة وهي الزيوت والشعوم وبعض المواد العطرية والواع من الاختساب المعلية والملابس والمنسوجات والاصباغ والقصب والبواري والآجر والعليب ومشستقاته والعبوب والمنتجات الزراعية والعمير والمائنية والغنازير والاسماك والسفن والقوارب باشكال وحجوم مختلفة والمبيد والاماء والميوت والمقارات الاراضي الزراعية والبور • كما شاع ييع وشسراء الفيول والجمال في الاسواق الداخلية منذ اواخر الالف الثاني ق • م وبذلك تكشف لنا هذه السماع والمنتجات التجارية عن الاعسداد الكبيرة من فئات المجتمع العراقي القديم التي انهمكت بشؤونها سواء في صناعتها وتعضيرها او نقلهما او شعنها في وسائط النقل ومنها السفن اوفي تسيير السفن وقوافل التجارة او يصمنها ونتصريفها لذلك يصدق بعض الباحثين الذين يرون في اهمية التجمارة المستوى لا يقل خطورة عن اهمية الزراعية في البناء الاقتصادي للمراق القديم •

## وسائط النقل وطرق المواصلات

ان عاملا مهما في تشجيع المبادلات التجارية وتوسيعها وتطويرهسا يعتمد على توفر وسائط النقل اللازمة والجيدة وطرق المواصلات الطبيعية ، ومما نستذكره بخصوص اهمية طرق المواصلات ما احدثه اهتمام الرومان بطرق المواصلات من ازدهار كبير في شؤون التجارة ومعاملاتها .

فأن انتقال المواد والسلع والمنتجات في الإعمال التجاريسة يعتمد في الإعمال على توفر شرطين رئيسيين اولهما وسائط النقل اللازمة ، ونعني بها تكافؤ نوعية الواسطة مع المواد المنقولة ، ولانعني بذلك انسدام النقل التجاري في حالة عوم توفر الواسطة الكفوءة ولكن في حالة توفرها فانها تدفع الى تشجيع وتطوير المبادلات التجارية وتزيد من حجمها كثيرا ، فمثلا كانت وسائط النقل المبلع والمواد

الكبيمة الحجم والوزن والرخيصة الثمن ، مثل بعض الحجارة والمسادن والاخشاب والمنتجات الوراعية ، فهذه الواسطة ارخص وسائط النقل على الاطلاق واكثرها استيمابا ويمكننا تصور وضع مصسر قبل شق السويس وبمدها ، واثر هذه الطريق على اقتصاد مصر وازدهار تجارتها ، وقد يتمذر نقل انواع من السلع مثل الكتل الحجرية التي استخدمت في صناعة التماثيل والمسلات دون الاعتماد على وسائط النقل المائية ، فقد اصبح ميسورا بفضل وسائط النقل النهرية قتل المحبرية المملاقة التي يصل وزن بعضها لاربعين طنا الى المواصم الاشورية في نمرود وخرسياد لعمل تماثيل الثيران المهجرية وعليه ففي حالة امكائية استخدامها فافها توفر فرصا افضل لتطوير التجارة وازدهارها ه

ويرتبط بالحديث عن السفن والقوارب الحديث عن المرات المائيسة الصالحة للملاحة من الهار او قنوات او سواحل بحرية قليلة العمق وكثيرة المرافيء والتماريج ، وفي هذا الخصوص فقد قدم النهران دجلسة والفرات وفروعهما وشبكة قنوات الري الواسسمة ، التي خدمت اغراض الملاحمة والزراعة ، خدمة كبيرة لاغراض النقل التجاري وتوسيع افاقسه وتطوير المكاناته ،

ومما زاد من اهمية النهرين ، وبخاصة نهر الفرات انهما يمران بغالبية المدن الكبيرة والصنيرة ومعظم القرى والقصسبات في العراق الوسسطي والعبنوبي حيث يندر ان تقوم مدينة بعيدة عن مجرى النهر او احد فروعه اوقناة رئيسية تسقي منه ، فيجعلها ذلك بالضرورة على اتصال وثيق عن طريق شبكة الانهار وفروعها ببقية المدن ومراكز الاستيطان .

وبذلك هيأت الطبيعة للمراقبين طرقا جيدة ودون ايــة تكــــاليف في الشائها او صيانتها كما هو العال في الطرق البرية ، كانت عاملا مشجعا على ازدهار التجارة وتطورها في العراق القديم .

ومما زاد من اعتماد العراقيين على النقل النهري ، اضافة لما ذكر في اعلاه ، أن القسم الوسطي والجنوبي من العراق ، بسبب طبيعتهما السهلية وانتشار شبكة قنوات الري ، وسعة الاراضي الزراعية ، مع احتمال غمر اجزاء منها في موسم الفيضان ، يجعل كل ذلك من امر تشييد الطرق البرية وصياتها امرا صعبا للغاية ان لم يكن مستحيلا ضمن امكسانات العراقيين القدماء .

ومقابل ذلك تستطيع ابسط وسائط النقل النهرية من الانتقال بيسر وسهولة ودون اية خطورة محتملة من اعالي النهر وحتى مصببه في الخليج العربي ، بل اكثر من ذلك ، فبسبب شواطيء الخليج المشجمة للانتقال امام وسائط النقل النهرية فقد امتدت وحلات السفن العراقية الى مناطق بعيدة في الخليج العربي .

ولهذا السبب فقد طور العراقيون وسائط تقلهم النهية منذ فترات مبكرة من تاريخهم العضاري ، فأن القارب الشراعي الذي يعد صورة متطورة لوسائط النقل النهرية ، عرفه العراقيون منذ مطلع الالف الرابع ق ، م وتكشف لنا المفردات المعجبية الواسعة التي حفظتها النصوص المسمارية عن انواع وسائط النقل النهرية وحجومها وسبل تسييرها ومواد صناعتها واساليب بنائها وما الى ذلك من امجود تتعلق بهذه الواسطة الهامة في حياة العراقيين القدماء ،

ومن بين الامور التي تفيدنا بها المردات اللغوية والتسميات المختلفة لوسائط النقل النهرية ، أن الاقواع المختلفة منها ، انصا تكشيف عن النشاطات المتعددة التي اعتمدت في انتقالها على النقل النهري ووسائط المختلفة فقد ميز العراقيون بين سفن نقل العمولة والبضائم وبين سفن نقل المسافرين وتكشيف لنا الواع مسفن النقل عن اوجه النشاط التجاري للعراقيين ، حيث نصرف مسن اسسمائها الها كان تخصيص لنقل للعراقيين ، حيث نصرف مسن اسسمائها الها كان تخصيص لنقل

الحبسوب او الطحين او الخبر او الشمسمير او المماش او الخضروات او البصـــل او التمـر او الاعتـــاب او القير او الآجر او اللبن او الحجر او الماشمية او اللحوم او الاسماك او الحليب او السمسم او الزيت او الصوف او المنسوجات او التبن او القصب اوالاخشاب ، ٥٠٠٠ النخ من اصناف المواد والسلم والمنتجات العراقية والراجح بين الباحثين ان بعض هذه السفن كانت تشهد تصبيما خاصا عند بنائها او تحويرا في حوضها لتتناسب مع نوع الحمولة التي ستعمل على نقلها فأن سفينة نقل جرار الخمر والزيت تختلف في تصميم حوضها عن سفينة نقل القصب او الاخشاب كما ان السفينة المخصصة لنقل القير لاتصلح لنقل المنسوجات ، ومما يلاحظ على قائمة المواد المنقولة على ظهر السفن النهرية انها جبيعا من المنتجات المحليــة ، مما تفيدنافي التعرف على اوجه المبادلات التجارية الداخلية وسلعها الرئسسية، ونعود ثانية الى معلومات النصوص والى بعض المشاهد المنحوتة او الصور لنتعرف على بعض الامور التفصيلية المتعلقة بوسائط النقل النهرية في العراق القديم ، حيث تعرفنا هذه المصادر بثلاثة انواع رئيسية من هذه الوسائط فبالاضافة الى السفن والقوارب التي المحنا الى اختلاف اشكالها وحجومهما تبعا لوظيفتها فأن العراقيين عرفوا الاكلاك ايضا ، واسمها القديم (كلك ) وصنعوا نوعين منها كان الاول منهما على غرار الاكلاك التي كانت مستخدمة في النقل النهري في العراق الى وقت قريب وبخاصة بين الموصل وبين بغداد ، حيث تشد قرب منفوخة الى بعضها لترصف فوقها الواح من الخشب ، غالبا ما تكون من اخشاب الحور ( القوغ ) الذي يكثر في المناطق الجبليـــة الغمالية ، ثم توضع فوق المصاطب الاصطناعية الطافية فوق مساء المنهر البضاعة او الاشخاص الذين يراد نقلهم .

اما النوع الثاني فهو من نوع العوامات وتصنع من قطع الاخشساب المشدودة الى بعضها او من لقات من القصب والبردي تشد الى بعضها ايضا ، وبذلك تشكل عوامة يمكن الانتقال عليها والراجع ان العوامات كـــانت تستخدم للنقل البسيط وللمسافات المعدودة .

اما الشكل الاخير من اشكال وسائط النقل النهرية فهي القنة وهمي واصلة نقل اشخاص وحمولات لمسافات معدودة كانت كثيرة الاستخدام في المناطق القريبة من بعداد الى وقت قريب واقدم اشارة مدونة الى الققبة وردتنا في قصة ولادة سرجون الاكدي مؤسس الدولة الاكدية ( ٣٥٠٠ تن م م ) حيث يذكر النص بأن الكاهنة ... اينتوم وهي ذات مرتبة عاليسة كانت قد حملت سرا بسرجون ، لان مثلها من الكاهنات كان محرما عليها الزواج والانجاب لبمض الوقت ٥٠ ولما ولدته وضمته في سفط وهو سلة من التصب ذكر اسمها في النص بصيغة « قعة » ورمتها في النهر ، والقصة لها شبه كبير بقصة ميلاد النبي موسى ٠

اما القفة فتصنع على غرار سلة القصب ، او هي سلة كبيرة تطلى بالقير من الغارج والداخل لمنع تسرب الماء الى داخلها ، وكانت تستخدم في النقل النهرى للمسافات القصيرة الى وقت قريب جدا .

ونستطيع اخيرا في ضوء حمولات السفن والاعداد الكبيرة المستخدمة في النقل النهري في العراق القديم ، ان نقدر حجم المبادلات التجاريسة واهميتها في البنية الاقتصادية العراقية القديمة .

كنم ، والى ما يزيد عن ٢٥ طنا ( ٠٠٠ و ٢٥ كنم ) وهي معدلات حمولة تقرب كثيرا بين مستويات حمولة السفن التقليدية التي كانت تستخدم في دجلسة والفرات الى زمن قريب ، كما لا يزال بعضها نشطا في مناطق الاهوار وشط العرب في جنوبي العراق .

كما تجدر الاشارة في ختام حديثنا عن ومسائط النقل النهرية ان استخدام السفن لم يقتصر على نقل السلع والمواد والمسافرين وانما وظفت للاغراض العسكرية ، وبخاصة عند احتسدام المسارك في جنوبي العراق ومنطقة الخليج العربي ، كما نعرف ايضا عن استخدام القوارب في الصيد ايضا وبخاصة في صيد الخنازير الوحشية التي تكثر في مناطق الاهوار في جوبي العراق ، ومما يلاحظ على قوارب صيد الخنازير ان لها مقدمة عالية تحجب الصياد والملاح من خطر هجوم الخنزير عليهما ،

واخيرا فان كلمة ملاح التي اصبحت تفظة شائمة فيما له علاقة بالنقل النمري او البحري • وتعني المشرف على تسيير القارب او السفينة ، فأن اصلها عراقي سومري جاء من تركيب لفظتين هما «ما » وتعني قارب باللغة السومرية « ولاخ » وتعني يدفع ، وهي تسمية العمل الاصلي الذي كان يقوم به الملاح في مناطق الاهوار ، ولا يزال يقوم به لحد وقتنا الحاضر حيث يدفع القارب بواسطة ذراع خشبية طويلة تعرف بالمردى يغرمها في ارضية الهور ، وهو في مقدمة القارب ، ثم يدفع القارب بالنمية الى موضع ارتكاز المردى مستقيدا من طوله ، ومن تحركه هو من مقدمة القارب الى نهايته ، المردى من موضعه ويتقدم ثانية الى مقدمة القارب ليعيد العملية ، وتبكرارها تسير الواسطة في مياه الاهوار الراكدة فالملاح اذا هو دافع وتبتكرارها تسير الواسطة في مياه الاهوار الراكدة فالملاح اذا هو دافع القارب و مسيره ومنه جاءت تعظة الملاح الشهيرة في وقتنا الحاضر •

قدمت وسائط النقل النهرية خدمات جليلة للنقل التجاري في داخل

المراق ، وبسب انطاقة الترات صوب الغرب في قسمه العلوي من جانب وخصائص الساحل الغربي للخليج العربي الذي يتيح امكانية الملاحة امام وسائط النقل النهرية ، من جانب اخر ، فقد جعل ذلك وسائط النقل النهرية تساهم الى حد ما في تعزيز العلاقات التجارية الخارجية ، وبخاصسة مع سوريا والخليج العربي ، ولكن مجالات التجارة الخارجية الاخرى العا اعتمدت في تنقلانها واتصالاتها على امكانيات النقل البرى ،

يبرز الحمار في مقدمة حيوانات النقل ، ومن المؤكد ان العراقيين استخدموه على نطاق واسع لاغراض العمل والنقل قبل استخدام العصان والعمل فعترة طويلة ، ومن المؤكد ايضا ان تجارة العراق العارجية مع بلاد الانافسول في مطلع الالف الثاني ، استفادت من الحمار في نقسل المادن والمنسوجات بين اشور وبين كاليش (كول تية ) وغيرها من المراكز في بلاد الاناضول ،

وتتوفر معلومات عن قدوافل تضم الواحدة ما يقارب مائتي حمار وكان المشرفون على القافلة وحراسها والعاملون على خدمتها يستلمون اجورا على اعمالهم من اصحاب البضاعة ، وتقلت احدى القوافل مازتته احد عشر طنا من القصدير من اشور الى الاقاضول •

وكان الحمار واسطة النقل الرئيسية عند الاموريين في بلاد الشام ايضا ، وبخاصة سكان مملكة مارى ، وخدم كثيرا في التنقلات بين مدن النوات وبين المدن السورية الداخلية منها والساحلية كما كانت قوافل الحمير تنقل التجارة من بلاد بابل الى مدن بلاد الشام او من خلالها الى الإناضول وكانت بعض السلع والمواد المذائية تنقل على ظهور الحمير من اوغاريت ( رأس شمرا ) على ساحل البحر المتوسط وعبر وادي الماصي الى نهر القرات حيث تنقل البضاعة بعد قد بطريق النهر الى المدن المراقبة او ان تذهب بالطرق البرية مباشرة الى مدن وسط وجنوبي العراق •

اما العصان فقد تأخر استخدامه في العراق الى حدود منتصف الالف الثاني ق • م وشَاع استخدامه بعد أند من قبل الاشوريين ولكن اقتصر استخدامه للاغراض العسكرية لصنف القرصان وصنف المركبات ، وبخاصة الملكية منها بينما ظل استخدامه للنقل التجاري محدودا بل نادرا في تاريخ الحضارة العراقية القديمة ، ولا تفوتنا الاشارة الى استخدام الخيل على نطاق واسع لاغراض الصيد او رياضة الصيد التي كانت متعة الملوك والافراد •

اما الابل ، فقد عرفها العراقيون منذ فترات مبكرة تقدر بعدود الالف الرابع ق ، م ولكن يشك كثيرا في ان الدمى التي تصورها تنقل الينا صورة ابل مدجنة ، فالراجح بين الباحثين ان تدجين الابل تأخر الى اواخر الالف الثاني ق ، م ،

وعلى العموم فإن استخدام الأبل في النقل التجاري لم يطنع على وسائط النقل التجارية التقليدية المعتمدة في المراق القديم ، ولكنه فتح امام التجارة الخارجية للمراقيين افاقا جديدة لم تكن معروفة من قبل الأفي حدود ضيقة ، فقد خدم الجمل النقل والمبادلات التجارية بين العراق وبين مناطق البوادي واعماق الارض في اقسام الجزيرة العربية لذلك ليس غريبا أن نبدأ بسماع اخبار العرب وبلادهم منذ مطلع العهد الأشوري بحدود القرن التاسسع ق م ع فلم يكن ذلك سببه عدم وجود هؤلاء أو أرضهم ولكن وسائل الاتصال بينهم وبين الآشوريين كانت مقطوعة ولنفس الاسباب أيضا بدأ الاشوريون من حملاتهم على مناطق الجزيرة العربية ، بخاصة والها المرت في مواد واموال ثمينة جدا كالذهب والاحجار الكريمة وبسبب

شيوع استخدام الابل في النقل التجاري عبر فلوات الصحراء العربية اصبح في ميسور التجارة العربية ان تصل الى مناطق الشام والعراق واطراف مصر ، وتبلغ من الشهرة والاهمية ما بلغته منذ القرن السادس ق • م بحيث دفعت زعيم اعظم دولة انذاك ، وهو نبوظأيد زعيم بابل للاستقرار في تيماء لمدة عشر سنوات وهي عقدة رئيسية على طرق القوافل العربية .

ومنذ الالف الاول ق • م يهدأ ذكر الابل يتردد في الفنائم والمجزية وفي اعمال البيع والشراء ، وحتى في شؤون النقل التجارى والعسكرى •

اما العربات ذات العجلات ، فعلى الرغم من كونها من المبتكرات العراقية القديمة ، حيث يرجع تاريخ لموذج اول عربة بعجلات اكتشفت بين المخلفات الاثرية العراقية الى حدود مطلع الالف الرابع ق ، م ، ومع ذلك فأن استخدام العربات المنقل طل محدودا جدا ، وتشير بعض الشواهد الى ان نوعا من العربات التي تعجرها الثيران كانت تستخدم لمعراسة العجوب عند الحصساد اللقل المحدود جدا ، فعثلا هناك ما فيد بان العربات كانت تنقل المواد من ارصفة المواني، النهرية الى مخازن المواد والفلة في احياء المدينة وهي لا تبعد راصفة المواني، النهر في مدن العراق القديم ،

ان السبب الرئيسي وراء ندرة استخدام العربات ، هو حاجتها الى طرق مهيأة لسيرها ، واذا ما الحذنا بنظر الاعتبار طبيعة المدن العراقية القديمة التي تمتد على شواطيء الاتهار والقنوات وتعييطها وتتخللها شبكات قنوات الري والحقول والبساتين هذا اضافة الى الارض الغريثية ، عرفنا بالتالي مقدار الصعوبة التي ترافق تهيأة طرق معبدة ومعها عدد لا يستهان به من الجسور والقناطر لمسيرة العربات ، كما تستلزم هذه الطرق عادة امكانات كيرة لمواصلة صياتها وحمايتها ، ومقابل كل هذه الصعوبات والتكاليف كيرة لمواصلة والقنوات كطرق الربية ، تبرز الانهار والقنوات كطرق البرعة ، تبرز الانهار والقنوات كطرق

طبيعية بديلة تصل لجميع المدن والقرى والقصبات ، لذلك ندر استخدام العربات للنقل ، وبقي استخدامها مرتبطا ببعض الاحتفالات والطقوس الدينية ، او لاستخدامات القادة والملوك في الممارك كما فعل الاشوريون .

لا نعرف كثيرا عن الاجراءات التي كافت ترافق نقل البضائع والسلع التجاربة ولكن من الامور المؤكدة الها كافت تنقل في صورة قافلة كلما ازداد عدد حيوانات نقلها ، ازداد رجالها وجمالها ، مما يمنحها فرصا افضل للوصول بسلام وامان الى اهدافها • وكافت القوافل تسير في طرق شبه معلمة تعر بعدد من المحطات على الطريق ، كما الها تقصد بعض المدن الرئيسية في طريقها الى مناطق إبعد ، وبالتالي تكون هذه الطرق خاضمة لحماية الدولة او ان الطريق يمر بعناطق يرتبط اصححاها بتحالقات مع اصحاب القوافل • وتشمير التحالقات السياسية التي نعرف بعض تفاصيلها بين دول العهد البابلي القديم ، التحالقات السياسية التي نعرف بعض تفاصيلها بين دول العهد البابلي القديم ، ومع ذلك فأن الإشارات الى تعرض القوافل لاعمال سرقة ومخاطر في الطريق تتردد في اكثر من موضع في رسائل التجار ووكلائهم • وحتى بين زعماء تتردد في اكثر من موضع في رسائل التجار ووكلائهم • وحتى بين زعماء المحلين للمناطق التي تضطر لعبورها او تنقل اليها تجارتها ، وعندها تنال الحرية والحماية وتستفيد من الخدمات المتوفرة على الطرق وبخاصة الحرية والحماية وتستفيد من الخدمات المتوفرة على الطرق وبخاصة الآبار •

ويتردد على لسان بعض الملوك الاجراءات التي اتخذوها والاعمال التي النجروها ليجعلوا طرق التجارة سالكة وامنسة ومريحة ، فكان بعضهم يقوم بجولات تغتيشية ويث نقاط الحماية من قلاع وتحصينات ، ويوفر للقوافل واصحابها اماكن للراحة ربما على غرار خانات المسافرين في القرون الوسطى والاهم من ذلك كله الهم كانوا يؤكدون على قطع دابر الفساد واللصوصية في هذه الاماكن كما ان هذه الاماكن وهي دور استراحسة

المسافرين والتجاو كانت تخضع باستمرار لرقابة المحكومة ، والراجع الها كانت تدار من قبل النساء فتذكر احدى مواد قانون حمورايي بانه اذا ثبت ان صاحبة الحانة اوت هاربا من وجه المدالة او خارجا عن القانون فأنها تقتل لان عملها لا يعني التستر على مجرم فحسب بل ربعا يجمل ارواح وممتلكات الاخرين الذين ينزلون عندها في خطر ه

وتكشف لنا مقدمة قانون اورنمو ( مؤسس سلالة اور الثالثة - حوالي ٢٩٠٠ ق ٥ م ) عن حرص الدولة على حماية السفن التجارية وجمل مرساها في موافيء المدن امنا ومحبيا .

وعلى العسوم فأن العكومات العراقية القديمة التي اولت شأن التجارة عظيم اهتماماتها وبلغ بها الامر الى حد تثبيت الموازين والنوعية والاجور ، ولم تنفل عن رعاية طرق التجارة وفرض الامن على عقدها وتسهيل انتقالها لانه بمكس ذلك تتعرض التجارة الى الضعف والضعور ، وهذا امر يصعب تصوره في بنية الاقتصاد العراقي القديم ، فقد كانت التجارة ، وكما عرضنا لبمض جوابها ، جانبا حيويا وهاما في اقتصاد المجتمع وحياة العراقيين القدماء ،

## المعاملات التجارية وقوانينها

يبرز في المقام الاول عند العديث عن الماملات التجارية وقوانينها السؤال عن طبيعة الاعمال التجارية ، وعلى الرغم من أن الاعمال التجارية تمثل قطاع اقتصاديا في البنية الاقتصادية العامة للمجتمع ، ولكن بسبب خصوصية ومتطلبات العمل التجاري الخارجي فقد استمرت هيمنة الدولة على النشاطات التجارية لفترة اطول ، ففي الوقت الذي فجد فيه حالات على التشاطات التجارية لفترة اطول ، ففي الوقت الذي فجد فيه حالات نشاط اقتصادي خاص منذ القرن الرابع والعشرين ق ، م من خلال اشارات

اصلاحات اوركاجينا ، نجد ان هيمنة القصر والممبد على شــؤون التجارة الخارجية تستمر الى زمن سلالة اور الثالثة ( ٢١٢٠ ــ ٢٠٠٤ ق ٠ م )

ولكن ذلك لم يمتموجود بعض النشاطات التجارة الخاصة وعلى نطاق محدود ، وفي حدود اعمال التجارة الداخلية ، لان عددا ليس بالقليل من المقود يسجل معاملات البيع والشراء والقرض والايجار وهي دلالة على ازدهار التعامل الاقتصادي بين الافراد اضافة الى استعرار المعبد او القصر اومنش الدولة «دمقار» (في البابلية) في تنفيذ مثل هذه الاعمال الاقتصادية .

ولكن هذا الوضع الذي كانت له الهيمنة على تركيب الاقتصاد العراقي عامة ، والتجاري منه بشكل خاص اخذ بالتغير مع مطلع الالف الثاني ق ، م، وغدت الانشطة الاقتصادية المختلفة تتحرك لصالح القطاع الخاص اكثر من تحركها لصالح القطاع الحكومي او العام .

لذلك كان لزاما على مشرع قانون اشنونا وعلى حمورايي ان يعتما في قانوليهما بشؤون المال والمعاملات المالية والتجارة والمعقود بين الاشخاص وما الى ذلك من امور تنظم الملاقة المالية والقانوئية والحقوق والواجبات لاطراف الاعمال الاقتصادية من بيع وشراء وقرض وايجار وشركة ومساهمة وغير ذلك من اعمال و لذلك تجتمع المواد التي تعنى بعذه الانشطة في قانون حمورايي في حوالي مائة وعشرين مادة قانوئية من مجموع المواد الاصلية البائمة حوالي ثالامائة مادة قانوئية و ال بلوغ عدد هذه المواد الى حد النصف يكشف عن اهمية هذه القطاعات في البناء الاقتصادي كما يكشف ايضا عن الاعداد المتزايدة من الناس الذين شاركوا بالمعاملات الاقتصادية بين نصوص المكتشفة بين نصوص المختشفة بين نصوص المكتشفة بين نصوص المكتشفة في الوقرة من وقده المعاملات المالية المكتشفة بين نصوص المكتشفة في مورة من وهذه المعاملات المالية المكتشفة بين نصوص المكتشفة في

مصالح ذاتية مفلقة ، كشراء بيت لاغراض السكنى ، فأن معظمها لاغراض تجارة داخلية او خارجية او استثمار رؤوس اموال او قروض لاجل الربح وغير ذلك من النشاطات الاقتصادية .

كان محور النشاطات التجارية في العراق القديم شخص يعرف باسم 
« دمقار » ، ومعناه العام تاجر ، ولكن معلومات النصوص الاقتصادية التي 
تعلق باعماله وكذلك مواد قانون حمورايي التي تتعرض له تكشف عن 
شخصية متميزة في مجمل النشاط الاقتصادي العراقي القديم ، تزيد اهميتها 
كثيرا عن صورة البائع المتجول التي في اذهاتنا للتاجر القديم وهو يتجول 
بين المدن والقرى ويعرض سلما وموادا يجلبها من اماكن اخرى ، وبسبب 
الهية هذه الشخصية في شؤون التجارة والنشاطات الاقتصادية والمالية 
الواسعة ، افرد له الباحث الهولندي ليمائز دراسة خاصة تناولت اعماله 
ومكانته الاجتماعية في فترة العهد البالجي القديم ، ونعرف في ضوء هذه 
الدراسة ان « دمقار » كان تاجرا ومرايا وصرافا ووسيطا ومشرفا ومشاركا 
برأس المال ووكيلا عن تجارة العكومة ،

ونظر! لكون التجارة عملا اختصاصيا يحتاج للى مهارة ومعرفة بشؤونها واعدالها ، وبخاصة التجارة الخارجية لذلك اوكلت المحكومات القديمسة شؤون نشاطات التجارية المختلفة لصالح القصر ، وبالمقابل فقد تمتعوا بامتيازات وحقوق اجتماعية واقتصادية تفوق الناس الاخرين وذلك ما منحهم الشهرة الكبيرة في تاريخ النشاط التجاري في العراق القديم ، فان قانون حمورايي يعيزهم بصراحة عن غيرهم بالحقوق والواجبات ، وهي شروط تفضيليسة تنسمب فإلدتها لصالح الدولة التي يعمل الدعقار لصالحها .

وقد تتوسع نشاطات « دمقار » التجارية فيقوم ببعض الاعمال لصالحه

الخاص اضافة الى اعمال الدولة ، وبذلك فانه كان يوكل امر تنفيذ جانب من اعماله الكثيرة بوكلاء له يساعدونه على تصريف شؤون اعماله الاقتصادية المختلفـــــة .

ومع جميع اوجه النشاطات الاقتصادية والمالية لهذه الفئة من التجار فان ابرز مهماتهم تنشل في نشماطهم التجاري الخارجي ، حتى ان بعض الكتابات توحي كان التجارة الخارجية كانت حكرا عليهم ، أي لصالح الدولة التي يمثلها « دمقار » في النشماط التجاري ، والراجح جدا أن مستلزمات التجارة الخارجية من رؤوس اموال كبيرة ومواد وسلع ومنتجات وشروط حماية ورعاية لم تكن لتتهيأ الا في امكانات الدولة ، لذلك نشط ممثلوها من التجار في مثل هذه الاعمال او على الاقل ان اعمالهم تطفى على بعض الاعمال الخاصة الصغيرة المتثرقة ، ولكن « دمقار » قد ينفذ جانبا من التجارة الخارجية لما للخاص ، وتتوضح رحلات هؤلاء التجار الى الخارج من مضامين المواد ( ٢٣ / ٢٨١ / ٢٨٢ ) من قانون حدورايي ، فهي تشير الى ما يحتمل ان يصادفه التاجر في رحلته والموقف القانوني من ذلك وبخاصة فيما له علاقة بشراء العبيد من الخارج ،

وصحيح جدا ان جانبا من اهتمام الدولة بالتجارة يرجع لرغبتها في المحصول على ما تدره التجارة من ارباح ولكن جانبا الحر مؤكدا يتمثل في رغبة الدولة بتوفير مستلزمات البناء العضاري من مواد وسلع ومنتجات عن طريق التجارة الخارجية ، بخاصة وان الحكومات المراقية القديمة تنفي عن نهسها صفة المحتكر المتلاعب بالسوق وبالاسمار وذلك من خلال الاشراف الدقيق على الاسمار والنوعية واخضاع المتلاعبين بهما الى طائلة القانون ، وبذلك فان ملوك وزعاء العراق القديم يسكسون من خلال مواقفهم هذه وعيا جاليا بمصالح الدولة والمجتمع ه

فنجد المادتين الاولى والثانية من قانون مملكة اشنونا تتوجهان لتحديد

الاسمار فتنص المادة الاولى من القانون المذكور على تثبيت اسمار المواد التالية: الشعير والزيت النقي وزيت السمسم وشحم او دهن الخنزير وزيت النهر والمسوف والملح والنصاس المصفى وكانت الاسمسار تثبت عادة على اساس ما يعادلها من الفضة وزنا وهو ما سنتحدث عنه بعد قليل •

واضح من قائمة المواد المذكورة ان بعضها كان من بين المواد المستوردة وهو النحاس والاخرى من مواد الانتاج المحلي ، وعليه فلا فرق في التسميرة سواء كانت المواد مستوردة او محلية .

كما تلتفت من اشارة القائمة الى سعر النحام المسفى وسعر النحاس الاعتيادي غير المصفى ، الى حرص المسؤولين في التآكيد على النوعية حيث نمرف تآكيدا لهذا الامر الهام في قانون حسورايي ، فلم يكتف القانون بمراقبة النوعية وانما اكد على وحدة الاوزان ، فاذا ثبت التلاعب بالموازين ، كأن يقرض التاجر بوزن خفيف ولكنه يطالب عند الاستلام بوزن ثقيل فتنص المادة ( ١٠٨ ) من قانون حمورابي على تفريم التاجر المتلاعب كامل مبلغ المسفقة المالة .

فبالاضافة الى تعين المراقيين لوحدات قياس للاوزان والاطوال وللعجوم ولكن مع ذلك فقد بقيت بعض الاختلافات قائمة في حدود المقياس الواحد وصب ذلك قدم النشاطات الاقتصادية ومعاملات البيع والشراء ، وكذلك قيام وحدات صياسية مختلقة بعيث ارست كل منها تقاليدها الخاصة بالمقايس والمكاييل ، ولهذا نلاحظ تأكيد القوائين والتي تمثل رغبة الحكومة المركزية في اشاعة وحدة المقايس تبعا للوحدة السياسية التي جمعت ابناء الوحدات السياسية المختلفة في اطار دولة واحدة ، فقد عرف المراقيون المن الكبير والمن الصغير ( المنا او المن : وحدة وزن بابلية تساوي « ٧٠ » شيقل وتعادل حوالي نصف كيلو غرام تقريبا ) وكذلك الشيقرالكبير والشيقل شيقل وتعادل حوالي نصف كيلو غرام تقريبا ) وكذلك الشيقرالكبير والشيقل

الصغير وقد صنع العراقيون حجارات للاوزان نحتوها على شكل بطة واحيانا على شكل اسد ويبدو انها كانت متوفرة عند العاملين في حقلي البيع والشراء ، لذلك كان يصار الى التأكيد على اوزان رسيسة تهمها من اسمائها « وزن اللولة » او « مقاييس باب المدينة » حيث تتذكر كيف ان باب المدينــة او المحلة كان تعبيرًا عن السوق في مدن العراق القديم ، وكيف انها كـــانت خاضمة لاشراف حكومي ، وكذلك « مقاييس مردوخ » والاكثر شسيوعا « مقاييس شمش » • ويقسودنا الحديث عن ضبط الاوزان الى الميزان في العراق القديم ، فان حجارات الوزن التي كشف عنها باعداد ملحوظة في بقايا المدن والمواقع القديمة والتي يمكن مشاهدة نماذج منها في المتحف العراقي ، حيث نصادف حجارات كبيرة يزيد وزنها عن عشرة كيلو غرامات مقابل حجارات صغيمة لا يزيد وزن الواحدة منها عن بضعة غرامات ، كما يعمل بعضها وزنها الرسمي فهي دلالة قوية على وجــود الميزان الذي نعرف ايضًا الفعل الدال عليه ، وزن ، يزن ( شقالو ) في اللغة الاكدية ومنها جاءت لفظة شيقل وهي وحدة قياس للاوزان ومع هذا كله فان اعمال التنقيب لسم تكشف لنا عن نموذج او جزء من اقسام الميزان ولا نعرف صورته على احد المشاهد المعروفة لديناً من النتاجات الفنية من العراق القديم لحد الان •

اما اسسن التمامل عند العراقين وقد توفرت بعض التلييحات الى ذلك من قبل ، فنقول ان الاساس الاول فيها هسو المبادلات السينية بين المسواد المختلفة ، وسعة تعمل البيع والشراء وجد القوم ضرورة الاتفاق على سلمة وسيطة مسهلة انتقل والعمل لتكون اساسا لتقييم السلم المختلفة بعوجها، وقد لعبت الحبوب وبخاصة الشمير وكذلك التمر والطحين كسلمة وسيطة ، ولكنها جميما لاتمنح المرونة التي احتلتها الفضة كسلمة وسيطة فيما بعد ، فهي بسبب غلاء ثمنها ، يكفي حمل كمية معدودة منها لفسراء سلم ومواد كثيرة كما أنها قابلة للتجزئه.

ببساطة ، ويمكن جُمع الاجزاء ثانية دون ان تفقد المادة من وزنها ونوعيتها او خصائصها ، وبذلك استقر العراقيون على اعتماد الفضة وزنا ، اساسك لمعاملاتهم المالية وعمليات تجارتهم وبيمهم وأرباح قروضهم وغير ذلك وفي امور التجارة الخارجية كانت المبادلات على الرغم من تقييم اثمانها بموجب الفضة ، ولكن دون وجود الفضة فعلا ، فمثلا يبعث تاجر من العراق بسلم ومواد مجموع اثمانها ما يعادل ( ٥ ) منات و ( ٢٠ ) شيقلا من الفضة وهـــو يطلب ان يحصل مقابلهما على النحماس من الخليج العربي ، ولان « من » الفضة يساوي ( ۱۰ ) منات من النحاس فسيكون وارد التاجر ما وزنه (۵۳) منا من النحاس وهكذا يتم حساب السلع والمواد على اساس قيمتها مقابسل الفضة ، دون الحاجة الى الفضة في العمليات المالية مباشرة ولكن الفضة في قطع موزونة كانت تدخل احيانا في عمليات البيع والشراء او ان تكون على شكل قضبان يقتطع منها وزنا مايعتساجونه في احدى العمليسات ، ومسن الطبيعي ان يثار التحفظ بخصوص نوعية الفضة ومقدار نقاوتها ، مثلما هي الحال في بقية المعادن ، لذلك ولاجل السيطرة على نوعية ونقاوة معسدن الفضة باعتباره اساس العمليات الاقتصادية والتجارية ، اصدر الاشوريون اقراصا دائرية من الفضة رسموا عليها صورة شمش او عشتار وكانت باوزان ثابتة وهم بعملهم هذا وضعوا اللبنات الاولى في طريق النقود وضرب المسكوكات، وقد اخذ الليديون سكان اسيا الصغرى بعدود القرن الثامن ق ء م هذه الفكرة عن الاشوريين ، واخذو يصدرون قطعا معدنية باوزان ثابتة وعليها صورة الملك اومايرمز اليه مع شمارات لها علاقة بالدولة .

وبذلك كانت بداية المسكوكات في تاريخ المماملات المالية ، ويرجع تاريخ اقدم ضرب للمسكوكات في ليديا الى القرق السابع ق • م ومنهم اخذ اليونان والفرس صناعة المسكوكات ، وانتقلت بعدئذ عن هؤلاء الى مناطق المعدرة المختلفة • اشرة من قبل الى ان عددا ليس بالقليل من مواد قاندون حمورابسي خصص للمعاملات التجارية او للمعاملات المالية المختلفة التسي تستهلف التجارة فان ( ١٣٠ ) مادة قانونية ، من المادة السادسة وحتى المادة مائسة وحتى تلادة مائسة وحتى المدة مائسة تقع على الاموال ، وبخاصة منها الاموال المتمثلة بالعبيد واخرى تتناول موضوع الاراضي والمقارات ، وبعضسها يتطرق الى شروط الاتفاقيات التجارية وتثبيت حقوق الاطراف المشاركة في العمليات التجارية كما تتطرق مواد اخرى الى القروض والودائع المالية ، كما ان مواد اخرى تتملق بشؤون التجارة بصورة غير مباشرة ، فهناك مثلا مواد تعلق بتعيين اجور الاشخاص والعيوانات ومسسؤولية الاضرار التسمي تلحق بصم تتبعيف والعيوانات ومسسؤولية الاضرار التسمي تلحق بصم تتبعيف المعل ، ويمكننا ان نجد اهتماماسياً بالالتزاميات الماليية للاشخاص حتى في قوانين الاحوال الشخصية فعثلا تنص احدى المواد على عدم تحمل حتى في قوانين الاحوال الشخصية فعثلا تنص احدى المواد على عدم تعمل الوجها وعلى العكس سيتحملان سوية التبعات المالية لكليهما بعد الزواج ،

ان هذا العجم الكبير لقوانين المال والتجارة ، يؤكد تقدم التنظيمات في حياة العراقيين القدمـــاء ، الذين ماكان بمقدورهـــم تحقيق التقـــدم العضاري الذي المجزود دون هذه المستويات المتقدمة في تنظيم العلاقــات الاقتصادية والاجتماعية ،

لقد اشرنا من قبل الى ان جانبا من الشاطات التاجر تمثلت بمساهماتمه برأس مال التجارة دون الاشتراك بها فعلا ، وبالتالي فقد يدفع المال بصيفة القرض او بصيفة المشاركة ، وتعالج بعض المواد من قسانون حمورابي ، الخلافات التي قد تنشب بسبب القروض التجارية ، حيث يلاحظ ان اسلوب حسم الخلافات في حالة القروض التجارية يختلف عن الاصلوب المعتمد في حسم خلافات القروض الاعتيادية ( المواد ١١٣ – ١١٩ ) ، وهذا يؤكسد حسم خلافات القروض الاعتيادية ( المواد ١١٣ – ١١٩ ) ، وهذا يؤكسد

خضوع المعاملات المالية الخاصة بالتجارة الى اساليب تنظيميـة تختلف عن مثيلاتها في جوالب النشاط الاقتصادى الاخرى .

ونعرض في ضوء القوالين ان نسبة الفائدة في القروض التجارية التي تتناول الحبوب هي ﴿/٣٣٨/ بينما تكون ٢٠/ للفضة والايجوز للتاجر منح قرض بفائدة تزيد عن النسبة الرسمية ، ويعني هذا ان تقييم المواد المفرضة كان على اساس الحبوب او الفضة وبالتالي تختلف نسبة الفائدة في الحالتين •

ويؤكد القانون على ضرورة الحاطة الاعمال المالية باطار قسانوني هو المقد المكترب الذي يعظى عادة بتوقيع الشهدود و وما يلفت الانتباه في عقود المتاجرة هذه المدين يحق له دفع مبلغ القرض باية سلمة او مسادة تتوفر لديه ، كما يحق له طلب تأجيل دفع الدين ، ومن الواضح تماما ان هذه المروقة في حالة التأخر عن دفع الديون او تتوع الاموال عند الدفع ، سببها الحرص على سلاسة المدينين في عقود المتاجرة لاقهم يشلون التجسار القطيين الذي يسافرون لتحقيق الرحلات التجارية وهم دون شسك فئة اخرى يتاجرون معها ، وعليه فلا يعقل أن يعطل دور هسند الفئة الهامسة بالمخرى يتاجرون معها ، وعليه فلا يعقل الارباح الكبيرة التي تحققها التجارة ، بسبب تأخرها عن دفع ديون المدب في منحهم شروطا تفضيلية في العقود ، وان تأخرهم عن دفع المديون سببه تمرض احدى رحلاجهم التجاريسة لبعض الصوبات ، والتي من الراجع جدا انها ستموض خسارتها وتعقق ربصا كبيرا ، كمادة الرحلات التجارية ، في صغرتها الثالية او الثالثة ،

ومن صيغ التعامل التجاري في العراق القديم تظام اقامة الفسمركات التجارية بين مجموعة من التجار يشارك بعضهم برأس المال فقط بينما يتولى الاخرون تنفيذ الرحلة التجارية ، ويقرر القسانون ال الخسسارة والربح يتقاسمها المطرفان سوية ، ويبدو واضحا ان رحلات التجارة لمثل هسند الشركات كان صوب مناطق وبلدان تحتاج الى خيرة ودراية لاتتوفر الا في عدد معدود من التجار ، حيث تذكر بهذا الخصوص مجموعة التجسار المتخصصين برحلات الخليج العربي حيث كافوا يعرفون بمصلطح الامسوال يشاركون التجار بمناصفة الارباح ، بينما كانوا يرسلون تجارتهم مع عمال يدفعون لهم بعد تحقق الرحلة التجسارية وتحقق الرسح اجورا مقطوعة ، في في هذه الحالة من الانهاقيات التجارية ، رحلات تجارية مضمونة الربح في الغالب ، ومثلها في الرحلات الداخلية حيث يستطيع أي شخص ان ينقل كمية من المواد او السلع من مدينة لاخرى وربسا يسلمها الى شخص معين ويعود بالبضاعة البديلة او سعر المواد التجاريسة ، يستحيل يدلك فائه في حالة تعرض الرحلة التجارية ه

وعل المموم فأن الشاطات التجارية المتعددة والواسعة خلقت صيغا تنظيمية في علاقات القائمين على شؤونها او في العلاقات المالية بينهم ، يصعب احيانا تحديدها بالمفاهيم المعاصرة ، وستبقى التجارة في انعكاسساتها على المستوى الحضاري العام ، وجها مشرقا من اوجهه التقدم الذي احرزه العراقيون القدماء .

#### المسادر

- إ ـ طه باقر : مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ج ( ١ ٢ ) طبعة ثانيـة منقسة بغداد ـ ١٩٥٥ ٠
  - ٢ .. طه باقر : مقدمة في ادب العراق القديم ، بغداد .. ٢
- ٣ ـ د ٠ سامي سعيد الاحمد : العراق القديم ١ الجزء الاول ، العراق حتى المصر الاكسدي ٠ بغداد ، ١٩٧٨ والجزء الثاني ١ العراق حتى نهساية المصر البابلي القديم ٠ بغداد ، ١٩٨٠ ٠
  - ٤ \_ د ٠ عامر سليمان : القانون في العراق القديم ، ج ١ ، الموصل ١٩٧٧ .
    - ه \_ هاري ساكن : عظمة بابل ٠ ترجمة د ٠ عامر سليمان ٠ ١٩٧٩ ٠
- ٦ \_ صموليل نوح كريمر : من الواح صومر ٠ ترجمة طه باقر ، طبعة مصر ٠
- لو اوبنهایم : بلاد مایش النهرین ترجمة سسمدی فیضسی عبدالرذاق •
   منشورات وزارة الثقافة والاعلام ، بغداد ۱۹۸۱ •
- ٨ ــ جورج كونتينو : الحياة اليومية في فلاد بابل وآشــور . ترجمــة ســـليم
   طه التكريتي ويرحان عبد التكريتي ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام ،
   مغداد ــ ۱۹۷۹ .
- ٩ ــ رضا جواد الهاشمي : د العجارة الاوبسيدية واصول التجارة ، مجلــة ســــوهر ، بغداد ــ ٢٨ ، ١٩٧٢
- ١٠ رضا جواد الهاشمي : و العرب في ضوء المصادر المسمارية ، مجلة كليـــة
   الاداب ، بفــــداد ٢٧ ، ١٩٧٨ .
- ١١ ... رضا جواد الهاشمي : « تاريخ الابل في ضوء الكتابات القديمة والمخلفات الاثرية » مجلة كلية الاداب، بقداد ٣٣ ملحق ، ١٩٧٨ •
- ١٢ ــ رضا جواد الهاشمي : « النشاط التجاري القديم في الخليج العربي واثاره الحضارية » مجلة المؤرخ العربي ، بقداد ، ١٩٨ ٠ ١٩٨٠ •
- ۱۳ رضا جواد الهاشمي : المدخل لاثار الخليج المربي ٠ منشورات مركـز دراسات الخليج العربي ، جامعة البصرة ١٩٨٠ ٠

- 3 1 (منا جواد الهائنمي : 8 1 المقومات الاقتصىادية المجتمع المخليج العربي القديم 8 1 القديم 8 1 منا القديم 8 1 القديم 8 1
- ٥١ ــ رضاً جواد الهاشمي : و الملاحة النهرية في العراق القديم ، مجلة سومـــو
   ١٩٨١/٣٧ ٠
- Larsen, M.T.: Old Assyrian Caravan Procedures Istanbul-1967.
- Leemans, W.F.: The Old Babylonian Merchant. Leiden, Brill 1950.
- Leemans, W.F.: Foreign Trade in Old Babylonian Period Leiden, Brill. 1960.
- 19- Oates, D. : Studies in the Ancient History of Northern Iraq. London. 1968.
- Driver, G.R. and Miles, John. C: The Babylonian lawsvol, I-II. Oxford. 3rd Edition 1968.
- Iraq (Journal of the British School of the Archaeology in Iraq-Baghdad) 1977. Part 1-2.
- ( وهو عدد خاص يتقل الاعمال الكاملة لاحد المؤتمرات المتخصصصة عن التجسارة القديمسة ). •

# انص<sub>لا</sub>ستابع **صدياً عة السعدس**

د . وليدالجا در عيد الاداب .. جامه بنداد

بعد ان اصبحت التجمعات السكانية في العراق متمكنة مسن تلجين العيوانات والنباتات ومتمكنة كذلك من الاستقرار في الترى الزراعية التي كان لعمليات التصنيم دور مهم في بلوغ العديد منها مرحلة المدنية ، تمكنت هذه التجمعات من معرفة استخدام المعادن في الصناعة وكان شيوع هـذا الاستخدام هو الذي يعرف بالتعديس ه

والتعدين في العراق القديم يعني تمكن الافراد من صناعة ادواقهم من المعادن وهي آلذاك العدد الخاصة بالزراعة والعدد الخاصة بها كالمحاريث والثمروس اضافة الى الادوات اليومية ومنها المنزلية ثم العدد الحربية و ولقد كان استخدام هذه الادوات في الحياة اليومية في المجتمع المدني الدافع لتسمية التترة بعصر المعادن وهي تبدأ في العراق في اوائل الالف الرابع قبل الميلاد وتسمى إيضا بفترة حضارة العبيد المتاشرة ه

ويرتب الباحثون في تاريخ الحضارات القديمة في العالم وفي العراق

بشكل خاص مراحل استخدام المعادن حسب تسلسل شيوع استخدامها فسموها عصر النحاس ويليه عصر البرئز ثم عصر العديد .

هذا مع العلم ان معادن اخرى معاصرة لهذه المعادن تقريبا كالقصدير والرصاص والذهب والفضة استخدمت ايضا .

لقد كافت فترة شيوع استخدام المادن في العراق القديم وما صاحبها من تخصصات لازمة لافجاز عبليات معقدة لا تعتمد فقط على توفر المواد الاولية اللازمة لمثل هذه الصناعة بقدر اعتمادها كذلك على إيجاد وسائل معلية مضافة تتركز على تطويع هذه المواد وتصنيفها ، وجرت هذه المعليات معهدة لمعليات متطورة اخرى مثل التدوين والاستقرار المدني والري الزراعي وتوسيع عبليات التبادل التجاري والاهتداء الى اختراع دولاب السغار وتطوير المجلات وما صاحب كل هذه التحولات من تطور آقاق الاقتصاد والفكر بكافحة مجالاته ، اضافة الى تطوير التنظيمات الاجتماعية والادارية والسياسية ،

لقد كان المصر البرنزي الذي تبع فترة اكتشاف النحاس وسبيكة البرنز عصر التقدم التثني الذي صاحب نشأة المدن ، حيث تتمرف على مرحلة جديدة توضحت فيها اختلافات طبقات المجتمع وتطورت علمى اكتناف المتخصصين منهم العلوم المقلية ومنها بوجه الخصوص الرياضيات والفلك والطب .

ان الاهتمام بدراسة مثل هذه المجالات وبلوغها نسباً مــن التعمق والتخصص اجاز التعبير عنها بما هو متعارف عليه بالعلوم النبيلة . ولقد كان الفضل الاول في تطوير هذه العلوم وايصالها للعالم الى المتمكنين من المبدعين الاوائــل من السومريين .

لقد كانت بداية شيوع استخدام النحاس في العراق ولاول مرة على شكل ادوات حربية ومنها رؤوس الحراب ويبدو ان استخدامه كان في اول الامر بشكله الطبيعي وذلك بطرقه بدون تسخين ، اما عملية صهر النحاس فقد عرفت منذ عصر جمدة نصر اي في حدود نهايات الالف الرابع قبسل الملاد ،

وان طرق النحاس وهو بارد لا يؤدي الى تنقيته بل الى تكسره مثل تكسر الاحجار اذا رغب الانسان في صناعة الادوات او الآلات منه ٠

وفيما بعد عرفت عملية الصهر التي يبدو انها كانت مرحلة تجربية مهمة وخطوة هامة في طريق التطور العضاري واعتبرت عملية الصهر مرحلة كبيرة مؤثرة في تسريع عمليات التطور العضاري وفي العراق بالذات ، أن معرقة المراقبين مهذه المرحلة من التطوير في هذا القطاع الصناعي الهام الذي امكنهم من التوصل الى اذابة النحاس واتخاذه باشكال وحجوم عديدة وبواسطة ما يعرف بالقوالب المقتوحة ثم التوصل الى عمل يعرف بالقوالب المفقة التي تصنع من اكثر من قطعة واحدة تعتبر هذه مرحلة هامة جدا واستخدمت الطريقة الاخيرة في عمليات صب التماثيل مسن المحادث ومنة عصور فجر السلالات ،

وتوضح لنا مضامين الكتابات المسمارية عمليات السباكة بالشمم المذاب حيث يُصنع نموذج من الشمع يطف بالطين لتشكيل القالب من الخارج ثم يسكب الممدن في داخل القالب ليذوب الشمع ويأخذ شكله من المعدن ه

ان هذه المعليات كانت مألوفة عند السومريين والاكديين والبابليين والبابليين والأشهريين ووفق اساليب وتنظيمات متطورة ودقيقة حيث كانت تذكسر كييات المواد الاوليسة اللازمة لكل عملية مع ذكر اوزان المعادن المخصصة لكل نموذج .

والعدير بالملاحظة هنا شهرة المتخصصين في اشتفال معدن النحاسس بالاصطلاح تابيرو ومنه اشتقت تسميات في اللغات العثية والعبرية لتشير الى قس المنى • كذلك عرف المتخصص في اشتمال البرنز ومشتقاته في العراق القديم بسميات متنوعة فهو عند السومريين ارود URUD وعسد الاكدين سيارو وايرو • وتشير كلمة سيارو الى معدن النحاس ايضا ومنها كلمة الصفر في العربية التي ما نزال مستخدمة حتى اليوم •

ويعني اسم مدينة سپار ( ابو حبة الواقعة في ناحية اليوسفية ) مدينة البرنز، والمجدير بالملاحظة ايضا ان الاصل السومري للنحاس والبرنز اشير اليه بكلمة زابار ZABAR كما تشير كلمة URUDU السومرية الى علاقة مع اسم مدينة اريدو المعروفة اليوم بتل المدينة بادتبيرا المعروفة اليوم بتل المدينة باقا جدار المتخصصين بالتعدين ه

وتكون نفس الكلمة السومرية اورودو جزءاً من التعبير الاكدي الذي يعني اسم نهر الفرات حيث سمي بـ ( پراتم ) او ( اوردتم ) او ( اوروتم ) الاسمية Purattum, Urud - tum, Uruttum وقد يكون سبب التسمية الاخيرة ارتباط منابع نهر القدرات وقريها من مناطبق مناجم النحاسي في تركيا و كذلك يمكن ان يكون احتمال اصل كلمة اورودو السومرية المارة السي المعدن الخام ، مع العلم ان العلامة المسورية الاولى للنحاس هي على شكل منجم و ويوجد النحاس ايضا بشكل طبيعي كمعدن نفي كما يتوفر على شكل مركبات متعددة حيث يكون معزوجا بعمادن الخء،

واكثر اشكال النحاس شيوعا الملاكايت او كربونات النحاس المهذي يسحق ويستممل كطله اخضر اضافة الى استخدامه كمصدر للنحاس المعدني و ومن كربونات النجاس الاخرى التي تستخدم في الطلاء الازوريت محذا اضافة الى اوكميد النحاس وكبريتاته و وهنالك ترسيبات كثيرة غنية بالنحاس في معظم قارة آميا ه

ولقد ذكرت الكتابات المسمارية التحاس مميزة لانواعه فهناك النحاس التقيل والمطروق والمصبوب كذلك تذكر نفس الكتابات النحاس المتوسط المجودة والخالص والنحاس الخام والمؤكسد وتشخص نوعا من النحاس بكون خميا ويراد بسه اللمعان الذي يظهر وكانه من الذهب وكان هذا النوع الاخير من النحاس نادرا وورد وزنه بالشقل الذي يعادل ١٩٨٤ غراما من وزننا الحالي بدلا من وزنه بالمنا التي تعادل ٥٠٥ غرامات من وزننا الحالي الذوع بائه « ابو النحاس » و « النحاس التيزاب » ٠

والمعروف أن العراقيين القدماء ومنهم السومريون بشكل خاص عرفوا مصادر حديدة للنحاس والمعادن الاخرى فاضافة الى المتوفر القليل محليا كان التحاس يعجلب من دلمون ( البحرين ) وكانت الاخيرة سوقا معروفة لهذا المعدن عند منتصف الالف الثالث قبل الميلاد وذلك باستخراجه من منابعه المتنوعة ومنها تلك الواقعة في الاقسام الشمالية الشرقية من شبه جزيرة العرب وكان النحاس المستورد من هذه البقاع قد صنف بنحاس دلمون تعييزا عن النوع الاخر المعروف بنحاس قبرص و ولقد جلب السومريون من هس المصدر ( دلمون ) الفضة والذهب حيث كان يتوفر في مناطق الساحل الشرقي للبحر الاحمر وبشكل خاص في مناطق السبائيين و والجدير بالذكر هنا قعت السومريين وبشكل خاص في عمان الحالية بافها جبل النحاس علما بوجود موضع يسمى بجبل المعدن ولا يزال فيه بقايا آثار الحفائر القديمة لاستخراج النحاس منه و

ومن وسط وشرق شبه جزيرة المسرب جلب تجار البحرين لحساب السومريين والأكديين الاحجار الكريمة وبعض انواع الاحجار المستخدمة في البناء وفي صناعة التماثيل وذلك مقابل ما كان ينقله الاخيرون اليهم مسن المعير والحنطة الجيدة والسمن المعلر ه

وتبدو تفاصيل أحد النصوص جديرة بالذكر هنا لما تتضمنه مسن

نسب الكميات المتبادلة وحجومها ووحدة القياس من معدن الفضة في مثل هذا التبادل:

لا لو \_ مسلمتا ونيكسيسا \_ بنا الشريكان اللذان تسلما من اورنسماركا ما يمادل حاليا ١٥٥٠ كنم من الريت و ٣٠ قطعة منسوجة قيمت كلها بما يمادل كيلوغراما واحدا من الفضة وذلك مقابل شراء نحاس من دلمون (البحرين) وحين وصولهما سالمين جلبا معهما ما يمادل ١٩٥ كنم من النحاس مقابل الكيلو غرام الواحد من الفضة ٥ مع حساب قيمة النقل ١٩٠/١ من قيمة الفضة ٥ والملاحظ ان هذه الكمية كانت قد جلبت من شمال عمان عن طريق وبواسطة تعال الحرين ٥

والمعروف ان التجار من السومريين وغيرهم من العراقيين القدماء كالوا في خدمة الدولة والمبد وبنفس الوقت كانت لهم حرية ممارسة تجارة خاصة هم وكالوا قد تميزوا على اعتبار كونهم شريحة اجتماعية اقتصادية مهمة في المجتمع العراقي والبعض منهم كان يعمل القابا منها لقب تاجمر معبد «أوتو » في أور •

ومن هؤلاء من كان متخصصا في مهنة التجارة ومفرداتها ويشار للبمض منهم بافهم كافوا من الممدنين ولقد كان لهؤلاء التجار دور مهم في نشسر معالم العضارة السومرية وخاصة من خلال رحلاتهم المستمرة السى مناطسق الخليج العربسي وشمال سوريسة وتركيسا ه

وعرف الأكديون نعاس مناطق كيماش Kimash التي تقع عنسسد المرشعات الواقعة جنوب كركوك ( ولعلها مناطق جبال حمرين ) اضافة السي استيرادهم للنوع المعروف من مناطق جبال طوروس ، كذلك كانت مناطق بوغازكوى وكول تبه في تركيا من المصادر الاخرى التي استورد منها المراقيون النحاس ومنه النوع المذي يوصف بالنحاس الاسود وهو الاوكسيد المشوب

وكان استيراد النعاس من قبل التجار الاشورين من مناطقه المروقة المرافقة للمروقة يتركيا و وذكر ان كمياته المستوردة من قبل هؤلاء التجار كانت تمسل في المرة الواحدة الى خمسة اطنان من اوزاننا المالية و وتذكر تفاصيل القوافل التجارية التي كانت تقوم بنقل العمولات على الحمير والبقال والمسربات ألها كانت تعرف خطوط سيرها وتعرف ايضا مناطق وقوفها واجور القائمين بنقل هذه العمولات، وكانت مثل هذه العمليات التجارية منتظمة عند الاشوريين بشكل خاص وكانت مثالك بيوتات ذات طابع اقتصادي ومالي وتعرف الواحدة منها به (بيت كاريم) bit - Karim بالاكدية و وكاناصحاب هذه الدائرة المالية يستوفون نسبة محددة من المواد المستوردة مقابل الخدمات العديدة التي تضمل كذلك ادخال هذه المواد الى البلاد وتسهيل مهمسات ايصالها الى الوسطاء من التجار او الى العرفيين المتخصصين من الحرفيين المشرة او حفظها في مخازن متخصصة كانت معروفة في مناطق عديدة و

وكانت عمليات تنظيم الاستيراد من المواد المختلفة وبشكل خاصس النحاس والفضة والذهب والمواد الاخرى تتم مقابل اوزان معددة مسسن الفضة او الواع اخرى من المعادن والمسنوعات المحلية ومتها الاسجسسة والملابس وكانت عمليات تنظيم العسابات الخاصة بالاستيراد والتصدير بين الاشوريين ووكالاتهم التجارية في تركيا تتم كل اربعة أشهر •

### البرنسز

البرنز هو خليط ناتج من مزج النحاس والقصدير ، وقد يعزج النحاس بنسبة عالية جدا مع معادن اخرى كالرصاص والانتيمون او الزرنيخ الا أن خليط النحاس مع القصدير يكون اجود انواع البرنز بعكس خلطه مسسح الرصاص • ويرى البعض في نسبة القصدير ومعادن اخرى مع النحساس كالنيكل والعديد بانها شوائب بينما يرى بعض اخر ان خلط مايقل عن نسبة اثنين بالمائة يعتبر طبيعيا •

ولقد اجتهد العراقيون القدماء في سبيل الحصول على معسدن القصدير غير المتوفر بكثرة معليا وذلك من مناطق وجوده في عربستان وعيلام وتركيا • والقصدير يوجد عادة على شكل اوكسيد وهو عبارة عن رمل قاتم ثقيل ولايبدو معدنيا ، وتوجد رواسبه في ارمينيا والعراق خاصة في المنطقة الشمالية والشمالية والشمالية الدرقية • ومن اشهر مناطقه مرتهمات قنديل التي تعتبر جزءا من منطقة الدفع الداخلي لجبال زاكروس • كذلك توجد رواسسه في اقسام من جبال شمال وشمال غرب إيران •

وكانت تحركات العراقيين في سبيل العصول على الكميات اللازمسة من هذا المدن لتطوير صناعة المعادن عندهم واحدة من الدوافع التي مكنت حضارتهم من الوصول الى بعض جزر البحر المتوسط ومنها قبرص حيث تكثر رواسبه في أراضيها ه

واعتبر القصدير في العراق نادر الوجود وكان استيراده اللازم والفروري ليس بالسهل • واعتبر كذلك ذا تكلفة اقتصادية واقرب السى ان يكسون من المواد العالية الثمن • ومع ذلك فقد كان يذكر بكثرة في القوائم المخاصة بتجهيز المواد الاولية للورشات المتخصصة بالتمدين وبالذات بتصنيع البرون ومنذ المصر السومري الاول • والجدير بالملاحظة ان نسبة خلط القصدير مع النحاس لجعله قريا ظلت متقاربة ولاتتجاوز في متوسط العد الاعلى الـ ١٠/

هذا على الرغم من ان تعليل قطع برنزية ترجع فترة صناعتها الى مرحلة النصف الثاني من الالف الثالث قبل الميلاد قد أشار الى ان نسبة القصدير فيها حوالي ٢/. •

وتذكر تفاصيل نص سومري من « تلو » كيفية الحصول على ثلاث قطع مصنوعة من البرتز بلفت زتتها مايعادل ٥٩٥ غراما وهي عبارة عن الخاء ومرآة وابرة ، وذكر انه تم خلط مايعادل ٩٢٥ غراما من النحاس النقي مسح ٤٨ غراما من القصدير ، وذكر ان الثرق بين مجموع وزن القطع البرائريسية والمواد الاولية المميزة وهي معدنا النحاس والقصدير والبالغة ٣٩ غراما ذكر انه « آكل » بالنار WE. RU بالنار RE.

والمروف ان عمليات الصهر المتنالية كانت كذلك لازمة للحصول على المعدن بشكله النقي ، وبالنسبة لنسب الخلط السابقة الذكر نستوفي مسن مفسون النص اضافة اربعة غرامات من مادة الانتيمون او الزرئيخ وذلك من الحراب عملية الصهر وتسهيل عملية التخلص من الشوائب ،

ومن المعروف ان كورة التسخين تقله الفاصة باذابة المسلمان كانت تتكون من طبقتين : في الاولى وهي السفلية كان موضع شمسل النار وفي الثانية يوضع خام المعدن، ومثل هذه الكور تشابه كثور شي" الفخار المستخدمة لنفس الاغراض حسسى المكتشفة بكثرة وهي تشبه ايضا الكور المستخدمة لنفس الاغراض حسسى اليسوم ه

ولقد سبق اكتشاف اربع عشرة كورة خاصة بشي النخار في مدينة اور وحدها وكلها من عصر الوركاء اي من حدود نهايات الالف الرابع قبل الميلاد ، ويذكر المنقب ليونارد وولي نموذجا منها ويصفها بانها موقد دائري الشكل قطره ، ٩مم وعمقه ٣٥مم وهو مسقف بالطابوق وفي السقف عملت نتوب لمرور النار الى القسم العلوي او الثاني بقطر ١٠سم ماعدا الثقب الوسطى الرئيسي المعول بقطر ١٤صم ٥

ووجدت تنوات صغيرة في اطراف النزن توصل الى هذه الاقسوب والهدف منها ايسال تيار الهواء الخارجي • وتختلف مثل هذه الافران عسن شيلاتها عند البابليين والاشوريين الا ان الافران والكور المخاصة بسهر الممادن تكون انبه بورش كبيرة ، ومن تفاصيل نموذج تم الكشف عنه في مدينة لارسا ( سنكرة ) يتضح ان الكورة عبارة عن بناء متكامل مزود بساحــة مفتوحة على غرفة مستطيلة الشكل ومن الفرفة تتوزع ثلاثة افران دائريــة تطل من المجة الثانية على غرفتين اخرين •



ورشة تعدين تحتوي على كور ومرافق من بينها مضازن من مدينة لارسا ( سنكرة )

والمروف ان درجة العرارة اللازمة لصهر معدن النعاس هي ١٠٨٥ درجة مئوية والعديد ١٥٣٠ درجة مئوية ٠ ِ

ولم تكن الكور السومرية والعراقية القديمة بشكل عام وخاصة تلك التي تستخدم المغشب أو العطب كافية الإنسال العرارة الى مثل هــــــنه المدرجة ولهذا فقد كانت تذكر عمليات النفخ اللازمة الاتمام عمليــة ايسال العرارة إلى الدرجة اللازمة لعملية الصهر وكانت هذه العملية مألوفـــــة بن استخدام العمل (تشتخ) وذلك باسلوبين: النفخ بواسطة المناخ المجلدي المزود باقايب فخارجة و والنفخ بواسطة القم وذلك مــن اجل ترويد النار بلاوسيتين اللازم للاشتمال ومن ثم رفع درجة الحرارة و وتذكر كيات من نواة التمر كانت مجوزة لتوضع قوق المدن لفرض تصعيد درجة الحرارة ، وكانت تعرف ندائك تذكر نصوص اخرى كيات النحم النباتــي ومنها المصنوعة من الطين، كذلك تذكر نصوص اخرى كيات النحم النباتــي علما ان عملية الاختزال كانت معروفة منذ الالف الثاك قبل الميلاد ،

وتذكر نصوص اخرى خاصة بتعدين الفضة وتنقيتها نسب الغسارة التي تنتج من عمليات المهم لمزائج الفضة التي كانت تسبب خسارة كوزن ضائع ، وكانت مثل هذه النسب تعتسب بالممورة النموذجيـــــــــة: التاليــة:

۲۵ منا و ۲۲ شقلا تفقد ۲۵ شقلا ۰

و ١٥ر٢ع منا من الفضة المصفاة ومنان من الراسب تغدو معا

٥ر ١٤ منا من الفضة التي ضاع منها ( منا ) واحد في الصهر •

ويبدو هذا ان الفضة قد صفيت مرتبن من اجل العمول على نوعيسة من الفضة الخالصة • وحيث يذكر في نص اخر مكرس لتفاصيل تصفية الفضة، كميات الغسارة على مرحلتين : الاولى من جراء الصهر ، حيث معظـــــم الرساص يتأكسد الى اول اوكنيد الرصاص الذي يتطاير في درجــــة حرارة متوسطة واما المرحلة الثانية فان الممادن المؤكسدة تلحم بالاذابة سوية مع اول اوكسيد الرساص في ذرجة حرارة اعلى من تلك المستعملة في المرحلة الاولى حيث يعبري امتصاصها وتعرف الثانية هذه بالبوتقــــة العقيقيــة ،

الملاحظ ان وحدة الوزن المصددة بالمنا تتألف مسن ستين شسقلا ويتألف الشقل من مائة وثمانين حبة والعبة كان يقصد بها حسة العنطسة وتسمى باللغة الأكدية بنصى التسمية العربية واحيانا كانوا يستخدمسون كلمة قمصية ه

#### الذهب والغضة

من الذهب والفضة استخدم العراقيون القدماء صناعات متعددة منها التماثيل والاسلحة والادوات ولاسيما الادوات المنزلية الخاصة النافي الزينة وخيوط الملابس والانسجة ، وقد عملت بعض نماذج من الرقسم التذكارية من الذهب والفضة ،

وكان هذان المدفان من المواد الاولية اللازمة لصناعات مكملة اخرى ولقد اجتهد العراقيون وبشكل مستمر في سبيل العصول عليهما سواء عسن طريق المقايضة او عن طرق اخرى بما في ذلك العبريات و ولقد تميز السومريون باستيراد الذهب من مناطق ملوخا ومناطق خاخرم بترابه او على شكل كثل صخرية وعرفوه بالتمبير كوشكين وعرفه الاكديون بلفضة خراصو و ويقال في العربية ( خرص ) التي من معانها حلقة من الذهب او الفضة ، كذلك سمى الكنعانيون الذهب خرص وسماه العبريون خروص واليونان خروسوس والانكليز كرسالس او خريسالس Chrysalis ، كذلك عـرف الاكديـون

والانسوريون استيراد الذهب والنفسة مسن تركيا وبنسكل منتظم وذلك مقابل منتوجات اكدية وبابلية واشورية • هذا اضافة الى حصولهم علىالذهب من مناجعه المعروفة في مصرالقديمة وعلى شكل مقايضة أو على شكل هدايا ولفترات طويلة • وتذكر احيانا كميات تصل الى مايعادل عشمرة كيلوغرامات باوزائنا اليوم مرسلة عن طريق القائم بالاعمال المصري في المسرواق •

اما بعض ما يذكر عن مصادر حصول الاشورين على الذهب فهي كثيرة جدا فاضافة الى مايسلهم من هدايا من ملوك مصر فقد حصل الاشوريون على الذهب بشكل جزيات مفروضة على الاقوام المجاورة وخاصة بعض اقسسوام الاناضول • وتذكر كميات كبيرة اخرى مثل حصول الملك الاشوري سرجون من منطقة موشكي على ١٨ تالينت من الذهب و ٢١٠٠ فضة • والمعروف ان التاليت الواحد يتألف من ستين منا اي اله يصادل ( وزنة ) ومعا يذكسر من حوليات تجلاتفليزر الثالث حصوله مرة على جزية تسرد فيها الارقسام التالية ١٠ تالينت من الذهب و ١٠٥٠ من القضة •

ومن عهد اشور ناصر بال تذكر نفس الكمية اضافة الى ١٠٠ تالينت من المحديد و وتسلم الملك اسرحدون من حزقيال ١٠ منا من اللهب و ١٠٠٠ علمة من اللهبة من الكرية و وي عهد سنحاريب تم استلام ٣٠ تالينت مس الذهب و ٨٠٠ تالينت من الفضة من ملك اليهود و اضافة الى ذكر كميات اخرى استلمت من مدن الكنمائيين وممالك سواحل البحر المتوسط الشرقيسة الاخدى و

وذكر ان تجلاقيليزر الأول وانسور ناصر بال الثاني وشلمنصر الثاني كانوا يتسلمون من بلاد نسخار كل عام اوائي من البرونز والفضة والذهب اضافة الى ٣٠ منا من الفضة واستخدم السومريون ثلاثة انواع من الذهب ، فبالاضافة الى النوع المشخص بالذهب بصفة مطلقة فقد استخدموا التعابير التي تغيير الى الذهب الاحمر والذهب النقي ، وكان الاختلاف بين هذه الانواع يعتمد على نسب خلطه بالمعادن الاخرى وخاصة مع النحاس والقضة أو مسع الاثنين سوية ، ولقد عرفوا الالكتروم المزيج من الذهب والقضة وبشكل مالوف ، وتشخص الكتابات المسمارية مسميات اخرى للذهب حسب عظهره وبعد خلطه مسع هذه المعادن وهكذا يذكر الذهب الابيض والاخضر والذهب الصافي والذهب من النوعية الجيدة ،

ولقد اعتبر المعدنان الذهب والقضة من المعادن النبيلة التي استخدمت كمقياس لتقييم الاثنياء وتحديد مايقابلها من البضائع وتحددت اوزان الذهب مثل الفضة وذلك بوحدة الوزن المعروفة بالشقل الذي يساوي 20% غرامات كما اسلفنا ذكر ذلك ، والمعروف ان التسمية مشتقة من هس الجذر الثلائمي الذي اشتقت منه كلمة مثقال في العربية ، وكذلك بالحبة التي تحكون من اجزاء الغرام الواحد كما هو العال في اوزانها اليوم ه

وبالنسبة للفضة فكما هو العال بالنسسبة للذهب عرف المسراقيون القدماء الواعا ودرجات متباينة من الفضة ضمنها الفضة النقية أو الصافيسة أو المحقولة واللماعة والقوية أو الصلبة ، وكانت الفضسة تصاغ في اشكال عديدة مثلها مثل الذهب والباقي منها كان يتخذ على شكل قطع تحدد أوزافها وهاس بالشقل أيضا ،

واختلفت قيمة الفضة مقابل المحادن الاخرى حسب الفترات والمهسود في العراق القديم فكانت عند السومريين بنسبة واحد من الفضة مقابل ١٣٠٠ من النحاس ، وعند البابليين كانت بنسبة واحد من الفضة مقابل ١٤٠ مسن النحاس ، وعند الاشورين كانت نسبة الفضة الى الذهب ١ الحي ١٠ ٠

ومن خلال تفاصيل نص مسماري من مدينة اشور نستوضيح مستوى بعض الاسعار من الالف الاول قبل الميلاد وقبعد ان ما يقابل شقلا واحدا مسن الشفة كان يكفى لشراء حوالي ستة كيلوغرامات من الصوف ومقابل شس الكمية او الوزن من الشفة كان يمكن شراء ٢ كور من العبوب اي حوالي ٣٠٠ كيلو غرام او لتر ٥ علما ان الكور الواحد ومضاعفاته واجزاءه كانت وحدة قياس المكاييل ومنها الحبوب بشكل خاص وكذلك المسوائل وغيرها ونسيه اليوم بالكسر ٥

لقد كانت عملية استخدام الفضة كوحدة قياسس متعارف عليها في المراق القديم ولفترة تزيد على الالنبي عام ظاهرة جديرة بالدراسيسية والتحليسل ٠

فالمعروف ان استخدامها جذه الخاصية منذ عهد سلالة فاره (شروباك) أي في حدود منتصف الالف الثالث قبل الميلاد وظلت وحدة القياس جــــذا المعدن بوزن محدد وهو الشقل الذي يسمى بالسومرية كن GEN .

هذا الى جانب اتخاذ النحاس وحدة قياس ثانية وبوزن او وحدة قياسية اخرى هي المنا التي تعادل وزن ٥٠٥ غرامات من اوزاننا الحالية تقريبا ٠

وكانت اوزان الفضة قد اتخذت على شكل قطع تستخدم في التداول التجاري بمثابة المملة ، وكانت هذه الاخيرة تختم بعلامة مميزة وكان يعضر صهر مثل هذا النوع في حالته هذه والمخالف كان يعرض تهمه لطائلــــــة المقوبات ،

وكانت هذه القطع المخصصة لمثل هذا النوع من التداول تخلط مع نسب معينة من معادن اخرى بصورة تصبح النتيجة غير مفضلة في الصياغة والصناعات الاخرى من اختصاص المداين ه وتشير الكتابات السومرية في طورها الاول بالعلامة التي تعني شسام SHAM متضمنا عملية الشراء والثمن ٥ كذلك تذكر اشارات اخرى في نصوص اشورية الى استخدام القطع انتقدية من عهد حكم الملك الاشوري سنحارب حيث يذكر في معرض عمل تمثال من البرنز تفاصيل خاصة بتقطيم قطع من وزن نصف شقل سعيت برقوس عشتار ٥

اما مصدن الحديد فقصد كان مسن المادن المهسة في الصناعة واولى استخداماته كانت في صناعة الاسلحة والادوات وهو في هذا الجانب افضل من البرز واشد صلابة ، ولم يتمكن العراقيون القدماء من توصيل صناعت الى قطاع البناء والهندسة وربما كان لندرة وجوده آغذاك وتأخر شيسوع استخدامه حيث لا يتعدى ذلك بداية الالق الثاني قبل الميلاد ، يضاف الى ذلك عدم امكانية المشور على هذا المعدن بشكل نقي الا في حالاته في بعض المخور البازلتية حيث يكون على شكل ذوات صغيرة ، ويبدو ان ارتباط علاقته بالسماء كان في حالات العصول عليه بشكله الصافي او النقي ، فالنازلة التي تسقط من السماء تتكون في مظمها من العديد ،

ولقد ذكر السومريون الاصطلاح آن بـ بار BAR ، AN مشيريسن به الـــى ان آن تعني الســـماء وبار تعني الحديـــد ويترجم الاصـــطلاح بمعدن السماء او المعدن ـ النيزك ، وسموه ايضا البار ــ كالمـBAR - GAI ورياد به ان يكون المعدن المعظم ،

وعلى الرغم من ورود هذه الاشارات بوضوح في الكتابات العراقيسة القديمة: السومرية والاكدية والتي تؤكد معرفتهم لهذا المعدن الهام منسسة حدود الالف الثالث قبل الميلاد ، فلم يتم العثور على نعاذج مقنعة وعديدة تدل

على شيوع استخدام السومريين له • هذا على عكس ما نجده عند الآشورين الذين استفادوا بشكل كبير من هذا المعدن وخاصة في تطوير عدة جيوشهم وحركاتها وفي صناعة العربات وبعض انواع الاسلحة وعرفوه باسم بارزيلو Parallu الذي يقابله الاصطلاح السومري AN. BAR.

وفي الواقع ان الاشارة الواضعة التي تربط المعدن بالسماء وبالنيازك الساقطة على الارض وتشخيص العراقيين القدماء لمثل هذه الظاهرة يمكسن ان تؤكد معرفتهم لهذا المعدن مع فترة اشارتهم له في الكتابات السومرية ، هذا علما بأن تتاقيج تعليل بعض الادوات المصنوعة من قبل الاخيرين اثبتت الها تعوي نسبة حوالي ١٠٠٪ من النيكل الذي يتوفسر في العديد عادة بنسسبة معلى بالتمية للحديد النيزكي ٠

والمعروف ان مصادر العديـــد الرئيسية هي فلزاتـــه ومنها أكاســـيد العديد والهمتايت وهو خام العديد الاحمر واوكسيد العديد المائي الاصفر •

وتوضع تتاقيج التنقيبات الاثارية المستمرة المزيد من المعلومات الوثاقية المغاصة بتفاصيل المعرف والصناعات العراقية القديمة وفي موضوعنا هذا الماطت التنقيبات اللثام عن استغدام واسع للمعادن من عصر جمدة نصر وان المتبقي والمكتشف حتى الان يعل بوضوح على مراحل التطور السي بلغها العرفيون من المتخصصين في الصناعات المعدنية على نطاق واسع بضمنها تلك المتميزة بالصناعة التي توضع براعية تقنية وتحسسا جماليا و وقد وزودتنا المقابر الملكية في اور وحدها بمجموعات كبيرة ومتنوعة مصنوعة مسن الذهب والفضة والاحجار الكريمة النادرة والصدف والقواقع اضافة السي نعاذج الاسلحة والخوذ الحريبة والالات والادوات المرسيقية م كذلك اشتهرت صناعة التماثيل للالهية والملوث من الذهب والفضة والنعام

والبرز وكانت مثل هذه التماثيل توضع في المعابد وبعضها في مداخل المعابد ومن النماذج الاخيرة وجــدت ثيران كبيرة مــن الفضة في معبد نابــو في بورسيها ه

وعملت نماذج عديدة من العدة الحريبة من المعادن اضافة الى ان نعاذج مصفرة لقلاع حريبة وتفاصيل ابنيسة تم المجازها من البراز وخاصة عنسد الاشورين ، وعرف الاخيرون تلبيس بعض بوابات مدفهم المصنوعة مسن الخشب بصفائح معدنية من البراز مزينة بموضوعات مألوفة في النحت البارز الاشورية كذلك تسسم تلبيس الاعدة بالصفائح المعدنية ،

وتذكر النصوص المسمارية المتخصصين من الحرفيين الذين كالموا يعملون تحت اشراف الملوك مباشرة وتتناول مضامين الرسائل المخاصة بانجاز اعمال صب التماثيل او صناعة موضوعات كبيرة مهمة منها تفاصيل على درجة كبيرة من الاهمية الوثائقية لما تحويه من معلومات عن آسماء الصناع وعلاقاتهم المخاصة بالملبقة الحاكمة بفعل تخصصهم المدقيق وحاجة السلطة لهم كذلك الحال في صلاتهم مع المعبد وطبيعة العمل وما هو واجب منه او بالمكس و وفي نص رسالة اشورية من الفترة المتاخرة ما يوضح جانبا مسن هذه التفاصيل وطبيعة التحاور « وبعد ذكر كمية من الذهب تون حوالي المئة كيلوغرامات ونصف من النوعين المصفى وغير المسفى ذكر انها في مخزن البيت الرسالة الملك البيت سالورشسة التابع لرئيس الحرفيين » ويناشد كاتب الرسالة الملك ان يسمح بالبدء في عمل تمثال الملك والملكة الام ويأمر سيد القصر واسين البلاط بفتح الذهب حيث ان العمل في بدايـة هذا الشهر يكون مفضـالا

والطريف أن الآله أيا المعروف بكونه سيد المعرفة كان رمزا لمثل هذه الصناعات الخاصة بالمعادن و وكان معدن الذهب ينسب أيضا ألى الآليه الليل وكان المتخصص في صياغة الذهب والفضة يسمونه كوتيبو المتخوذ من السومرية DDM .

ويبدو انه كانت هناك ترانيم خامسة تردد لبعض المعبودات وتصاحب الاعمال الخاصة بصناعة تماثيل الالهة من المعدن لوضعها في المعابد ومما يذكر من هذه الترانيم :

مبع حبات من الفضة مبع حبات من الذهب مبع حبات من البراز مبع حبات من الرصاص مبع حبات من النحاس

ومن تفاصيل رسالة اخرى نجد ذكر ما يلمي :

اما ابواب المعبد فقد عملتها من خشب السرو ذات العطر الطيب وزينتها بشرائط من الذهب و فلفت بالذهب مسطبة الآله اشور سيدي و وفي الفرفة المخاصة بالمسائر والصوممة المقدسة : مرقد آشور ، حيث يعدد مصير السماء والارض ، فقد شسيدها اجدادي الملوك من الطابوق المفلق بالعضة و واعدت بناهها وغلفت الطابوق بعوالي ٢٠ كيلو غراما من الفضة المذابة (eshmaru) وفي داخل الفرفة هذه وضسمت تمثالي في وضسمية توسل الى الالهة وصلاة من اجل حياتي ووضعت تمثالا آخر الى السور بالمنيال ولدى وورشى و



نماذج من السكاكين والخناجر التي كانت من استخداما العراقين القدماء وخاصة السومريين منهسم

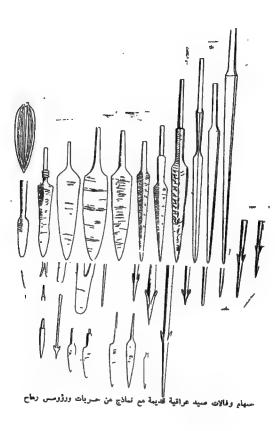



نماذج من الفؤوس النحاسية

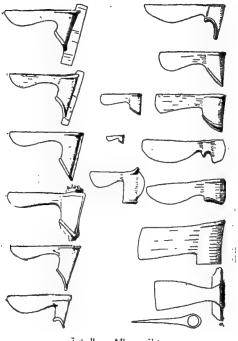

نماذج من الفؤوس البرنزية

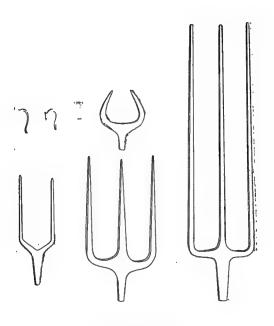

نماذج من فالات الصيد



نبوذج مجسم من اللهب واللازورد والصدف يمثل منوة على يمور لشجرة من اللهب



من قطع الصدف الستعملة في تطعيم الفيسارات



خنجر من الذهب وغيده مزين بتخربم دقيق



(خوذة من اللهب)



طاسية وكاس مضلع من اللهب مع خنجر من الدهب أيض



من نماذج القيثارات السومريسة



نموذج قارب من الفضية



. رأس تمثال من البرئز بالحجم الطبيعي يرجع انه يعود الى سرجون الاول ملك اكف

- Limet, . Le Travail du métal au pays de Sumer au temps de la. 3'Dynastie d' Ur. Les Belles Lettres. Paris. 1960.
- Dossin, G. Le nom du Cuivre en Sumérien, In : Bull. Académieroyale de Belgique, 1952.
- Forbes, R.J. Studies In Ancient Technology. Vol. VIII, Leiden. 1964.
- Levey. Martin. Chemistry And Chemical Technology In Ancient. Mesopotamia. Netherlands. 1959.
- Leemans, W.F. The Old Babylonian Merchant, his business And: Social Position, Leyde. 1950.
- Oppenheim, L. The Seafaring Merchants Of Ur. In : JAOS. 74-(1954).
- Falkenstein, A. La cité Temple Sumérienne. In : Cahiers d'Histoire Mondiale. I. (avril), 1954.
- De Genouillac, H. Inventaire des tablettes de Tello conserveés au. Musée Impérial Ottoman. Paris. 1910 - 1921.
- Scheil, V. Mémoires de la Délégation (France) en Perse. XIV.
- Van Loon, M.N. Urartian Art. Its Distinctive Traits in The Light. Of New Excavations. Istanbul - Netherlands. 1966.
- Luckenbill, D. The Annals Of Sennacherib, OIP. II. Chicago 1924.
- Gareill, P. Les Assyriens en Cappadoce. Bibliotheque Archéologique et Historique de l'Institut Français D'Archéologie d'Istanbul. XIX Paris 1963.
- Contenau, G. La Magie chez les Assyriens et les Babyloniens Paris. 1947.
- Tosi, M. Journal Of Oman Studies. I (1976).
- Woolley, L. The Antiquaries Journal. XI (1931).
- Muhly, J. D. The Copper OX Hide Ingots And The Bronze Age-Metals Trade In : IRAQ. XXXIX. Part. I. (1977).
- Muhly, J. D. Supplement To Copper And Tin (Hamden. Conn. Trans. of the Conn. Academy of Arts and Sciences. Vol. 46 (1976).

#### الغضل النامن

## العلوم والمعارف

د ۔ فاروق ناصرالراوي تلية الاداب ـ جامعة بنداد

والبعس اللفوك

### تدوين السائريخ

ان ما يجعل من التاريخ علما هو طريقة البحث او منهج الباحث الذي يعتمد اساسا على الوثائق التي لا يمكن بدونها ان يكون هناك تأريخ • فبواسطة تلك الوثائق يستطيع المؤرخ التوصل الى مجموعة منظمة ومنتظمة من المعلومات عن مسيرة تأريخ القوم او الاقوام وارتباط بعضها بعض وذلك من اجل التوصل الى معرفة القوائين او الظواهر العامة التي حكمت حركة تطور المجتمعات وذلك لتعليل ظواهر حيات العاضرة لانها وليدة الماضي ، ومن خلالها ينظر الى المستقبل الذي سيكون وليد العاضر •

سبقت الاشارة الى أن ما يصل البنا من وثائق تخص المعارف والعلوم لا تمشل اولى المحساولات فجسفور المسارف تمتسل الى ابعسد مسن المختسراع الكتابة فسأن اللفة هي التسي مكنست الانسسان من نقسل المختسراع الكتابة

خبراته الى الاجيال اللاحقة ، وهذا ما ينطبق على معارف العراقيين بـ «التَّاريخ» وذلك عبر تناقلهم الاخبار والاحداث ومحاولة تفسيرهم لها او على الاقل تبريرها • ولاثبات ذلك نقول بالرغم من مرور آلاف السنين علـــى اختراع الكتابة الا ان العديد من الامم ظل يستخدم النقل الشفوي للقصص التأريضية والملاحم البطولية وغيرها . ويمكن ان نورد العديد من الامثلة في هذا المجال وبخاصةً ما يتعلق بملحمة گلكامش والالياذة والاوديسا في الادب اليوناني والوقائم الحربية الروائية عن المآثر العربية او ما يعرف بـ «ايام العـــــرب » التي رويت شفاها • وقبل البدء بعرض معارف العراقيين عبن التأريخ وطرق تدوينه فجد لزاما ذكــر شيء ما حول كلمة « تأريخ » فاللغويون المــرب ينسبون الكلمة الى اهل الكتاب من غبرانيين وسريان والباحثون الاورييون يذهبون الى ان اول من اطلق تسمية « التأريخ» (History) هو المؤرخ اليوناني الشهير هيرودوتس ( الذي دون في حدود منتصف القرن الخامس قبل الميلاد ) وقصد هيرودوتس بكلمة التأريخ التحري وتسجيل احداث الماضي وروايتها . ويرى المرحوم الاستاذ طه باقر ان التأصيل الصحيح لمادة أرُّخ يؤرخ بمعنى « عين الزمن وحدوده » ومنها تأريخ وتوريخ وانها من المفردات الاكديــة warhum او arhum ومنها وردت كلمة تأريخ لتعني تحديد الزمن .

وكان من بين ابرز الانتاجات الفكرية المراقية القديمة هي كتابة التأريخ ، وموقف المؤرخ المراقي القديم من الحدث التأريخي وكما يقــول الاستاذ شباير فان المؤرخ المراقي القديم اعتبر التأريخ « تتاجا لموامل سابقة عليه ، وقوة فعالة في المحاضر وفعلا لتشكيل المستقبل » و ويرى الاستاذ سارتون بان المراقيين الاوائل لم يحسبوا اقسهم محدثين في الحضارة ، بل وارئين لتراث ماضي مجيد ، وهم اول المبتكرين لفكرة مرور الانسان في عصر ذهبي، معتمدا في ذلك على ما ورد في احد الاساطير التي قام بترجمتها الاسستاذ كريمر والتي تورد ما يلي :

« في تلك الايام لم تكن العية في الوجود ، ولم يكن العقرب ، ولـــم يوجد الضبع ولا الاسد ، ولم يكن الكلب الوحشي ولا الذّئب ، لم يكن خوف ولا هلع ، ولم يكن للانسان من غريم » .

« في تلك الايام كانت ارض الشرق ، موضع الخير العميم وموضع الاحكام المادلة » « وكانت بلاد سومر ذات اللسان الواحد المتسجم ، هي المبلاد العظيمة التي نبعت منها احكام الامارة » « وكان الشحمال ، الارض المحتوية على كل ما يحتاج اليه وكانت بلاد الغرب آمنة مطمئنة » كان الكون جميعه، والناس كلهم، يمجدون الليل بلسان واحد » و ومع إيمائنا بأن ممنهجا علميا في تفسير وتقييم الحدث التأريخي لا نجده الا في وقت متأخسر الا أن العراقيين القدماء كانوا السباقين في العديد من مجالات العلم والمرفة ومحاولة تفسيرها و ولهم هذا الحس التأريخي وطريقة تدوينه لابد لنا من ايراد الامثلة و فمن ادب المراق القديم الذي وبما يعود بتأريخه الى عصور قبل المثلة و فمن ادب المراق القديم الذي ربما يعود بتأريخه الى عصور قبل بالايتاريخ ، نقرأ في ملحمة كالكامش ما يلي :

« هو الذي رأى كل شيء فغني بذكره يا بلادي وهو الذي عرف جميع الاشياء واقاد من عبرها وهو الحكيم العارف بكل شيء لقد أبصر الاسرار وكشف عن الغفايا المكتوبة يوجاء بانباء ما قبل الطوف ان •••
لقد سلك طرقا بميدة متقابا ما بين التعب والراحة خنقش في نصب من الحجر كل ماعاناه وخبره •• » وفي مكان اخر من نفس الملحمة نقرأ الابيات التالية : وفي مكان اخر من نفس الملحمة نقرأ الابيات التالية : وافتح مذاته المصنوع من البرواز ••

واكشف عن فتحته السرية تناول لوح الحجر اللازورد وأجهر بتلاوته •• »

كما ان اترا خاسيس بطل قصة الطوفان البابلية لم يفكر في اعتى واحلك الظروف بشيء اكثر من تفكيره بايصال « الكلمة » الينا فاشار على اهـــل مبار ( ابو حبة ـــ قرب اليوسفية ) بدفن ما بحوزتهم من كتابات لكي لا تضيم « الكلمة » بعد ان يغمر الطوفان بلاد بابل ٥٠٠

وهكذا حفظوا « الكلمة » للمائدين بعد الطوفان ليقيموا معابدهم ودورهم من جديد وليشيدوا بكل اعتزاز بابل ، ولحسم العظ فان تلك « الكلمة » التي كتبوها بقيت محفوظة كما هي على الطين العالد لبلاد وادي الرافديمين •

ولعل ما يعرف بقوائم الملوك (King Lists) وبخاصة قائمة الملوك السومرية ، كانت من ابرز المصادر التي عرفتنا بنهسم المسراقيين القدماء للتاريخ ووزودتنا تلك القوائم باسماء الكثيرين من الملوك وسنوات حكمهم وفي بعض الاحيان اسماء عواصمهم و ولم تغل مثل تلك القوائم من الاشارة الى احداث تأريخية وبخاصة تلك الاحداث المتعلقة بالحروب والانتصارات و فكان ينص في قائمة الملوك السومرية مثلا على ضرب مدينة ما او بلد ما بالسلاح ونقل الملوكية الى مدينة او بلد آخر و وبالرغم مسى ذهاب بعض الباحثين الى ان العراقيين القدماء لم يعرفوا حداثا تأريخيا فاصلا يمكن بعوجه معرفة مدى عمق الامتداد التأريخي لهذا البلد ، الا اننا نرى وبكل وضوح ان كاتب تلك القوائم يشير الى «الملوفان» باعتباره المحدث القاصل ما يين السلالات التي حكمت قبل حدوثه والسلالات التي جاءت بعده و وتجدر الاشارة الى ان العديد من الامور المتعلقة بهذه القائمة لا تزال غامضة ، وكمثال على ذلك نشير الى الارقام الكبيرة لسني حكم بعض الملوك وعدم وكمثال على ذلك نشير الى الارقام الكبيرة لسني حكم بعض الموك

ان سني الحكم الكثيرة ربما تخص سلالات وليس الهاكم المذكور فقط ، اما بالنسبة لاتخالها ذكر بعض السلالات التي عرفناها من خلال التنقيبات الاثرية فيمكن ان يكون السبب هو ما كان قائماً من عداوة او حروب بين تلك السلالات والسلالات التي جاءتنا منها تلك القائمة ، وبالرغم من كل هذا وذاك تبقى هذه الوثيقة الخاصة بتدوين التأريخ الاولى من نوعها في المالم ،

وعلى صعيد آخر فان ما وردنا من قوائم ملوك العصور اللاحقة ، الاكدية والبابلية والاشورية يشير بكل وضوح الى تقدم هذه المارف حيث مكنتنا تلك القوائم من معرفة الاحداث الرئيسية التي وقعت ابان حكم كل ملك حيث اشتق اسم تلك السنة من ذلك الحدث وبالتالي الوصول الى تدوين الاحداث ، فاذا اراد احد الملوك معرفة اعمال من سبقه من الملوك قما عليه الا ان يقرأ قائمة سني حكمه التي تتضمن عادة اعماله الحربية واتصاراته واعماله المعرائية وهداياه الثمينة للمعابد والكوارث التي المت به او ببلاده وما الى ذلك من احداث هامة .

وعند الحديث عن معرفة العراقيين بالتأريخ فلا بد ننا من الاشارة ايضا الى بعض الاعمال العمرائية وبخاصة المحابد التي بقيت لقرون عديدة على المس المضطط واستطاع الاثاريون الكشف عن معابد قد اعيد تشييدها عسدة نفي اريدو وغيرها من المدن العراقية القديمة يمكننا أن تنتبع بناء معيد لاكثر من عشرين طبقة بنائية ، ولعدد آكبر من ذلك باسماء ملوك او حكام قاموا باعادة تشييد لو ترميم هذا المبد او ذاك ، وهذا أن دل على شيء فانما يدل على شعور العراقي القديم بالفكرة الرمزية للتأريخ ، وما دمنا بصدد المحديث عن تخليد بعض الملوك لاعمالهم المعرائية فلا بأس أذن من ذكسر شيء عن الوثاقي التي وضعت بالاصل لخدمة هدف معدد وهو التأريخ ، هناك بعض الملوك المات البناء لمعيد ما بل التحري عسن

السمه الاولى « تاريخه » ومعرف.ة ما اصابه من تجديد على ايدي الملوك الممايقين لــه .

فالملك شيلمنصر الاول الذي حكم بلاد اشور خلال القرن الثالث عشر قبل الميلاد مخبرنا عن اصل بناء أحد المابد في اشور قائلا بان ذلك المعبد قد شيد على ايدي اوشيبا (Œbiga) واعيد بناؤه من قبل ايريشوم الاول واعيد بناؤه ثانية بعد ١٥٩ سنة من قبل شمشمي أدد ورمم من قبله اي شيلمنصر الاول بعد ١٨٥ سنة من بنائه الاول ، ولعل مسن الطريف ذكره ان الملك تحريدون يخبرنا في كتاباته المخاصة بترميم المعبد تفسه باسماء ملوك آخرين قد قاموا بترميم وتجديد هذا المعبد وانه قام بنفسه بترميم المعبد المذكور بعد صمه سنة ايضا من الترميم الذي قام به شيلمنصر الاول ،

اما اشور باليبال فيخبرنا عن واقع احداث سابقة لمصره باكثر من النه عام فنقراً في حوليات هذا الملك المنتصر: « اما الالهة نانا (عشتار) Nang المتي كانت غاضبة لمدة ١٩٣٥ سنة والتي اجبرت على الاقامة في عيلام ، البلد المنتي ها ، فانها عندما اسمتني هي والالهة الاخرى من آبائها لحكم هذه البلاد اعانتني على اعادتها الى مكانها الاصلي وهذه الكلمات خاطبتني : أجل انه آشور بالميال الذي سيخرجني من عيلام المذنبة وسيدخلني السي أبل الذي سيخرجني من عيلام المذنبة وسيدخلني السي الوركاء مكانها الخالد وفي معبد اي حقيانا همه المنازو الهمجي الذي تحبه المؤود بالميال يخبرنا هنا وبكل وضوح عن احداث الغزو الهمجي الندي تعبه المرضت له البلاد ابان حكم الملك الميلامي كوتر ساخوتني الذي نهب المديد تعرضت له البلاد ابان حكم الملك الميلامي كوتر ساخوتني الذي نهب المديد من الدور والقصور الموجودة في المدن العراقية وبخاصة مدينة الوركاء م

وتأتي بنفس الاهمية او ربما تزيد اصال ومدونات الآثاري العراقي الاول الملك نبونائيد الذي يخبرنا بالقضاء ٣٣٠٠ سنة بين وضـــع حجر الاساس لترميم معبد شمش في سپار من قبل الملك الاكدي ترام سين وبين حجـــ الاساس الذي عمله لنفس الغرض ومن الطريف ذكسره ان العاملين في مشروع احياء مدينة بابل عثروا على صندوق يعتوي على ثلاثة نصوصس أسطوانية الشكل مكتوبة بالفط المسماري احدها يعود الى الملك نبوائليد ويغيرنا فيه انه وجد كتابات ملك آخر ووضعها مع كتاباته وبالقمسل فبقية النصوص تعود الى الملك نبوبولاصر و

وتجدر الاثارة ايضا الى فكرة العراقي القديم عن النظرة المستقبلة للتأريخ و وما دمنا بصدد العديث عن الملك بو تأليد فنستشهد بكلام هدا الملك وبنفس النص الوارد ذكره اعلاه بانه اذا ما تهدم البناء واراد احد الملوك اعادة بنائه فعليه ان يحتفظ ( ذلك الملك ) مكتابات تبو تأليد مع كتاباته وان لا يغير فيها وستحل عليه بركسات الآلهة و اما اذا حرّف كتاباته فستنزل عليه وعلى ذريته اللعنات وصوف تسخط عليه الالهة ه و والعق ان نبو تأليد لم يكن اول من قال بذلك بل سبقه المديد من الملوك العراقيين ومنذ المصر الاشوري القديم وبالتحديد من زمين الملك إيرشوم السائف الذكسر و

وتتوضح اهبية دراسة التأريخ من قبل العراقيين القدماء من خللال اهتمامهم بالكتبات والارشيفات وتظيمها وفهرستها ، فالملك اشور بالبيال صاحب اكبر مكتبة معروفة ارسل الى عاله على بعض المدن ومنها بورسها بأن يرسلوا اليه كل ما هو مفيد من نصوص قديمة دينية او كتابات علمي الصيم او ماينهمه في حكمه او شؤون قصره و ومكتبة آشور بالبيال فاتحسا حفظت لنا استنساخات من نصوص سومية واكدية وبابلية قديسة وذات مواضيع متنوضة و وما عثر عليه في مكتبة بيت الكاهن في اشسور مسين استنساخات لقواتين حمورايي يمكن ان نوردها كمثال اخر علمي اهمتمام شريحة اخرى من المجتمع العراقي القديم بهذا الحس التأريخي و

ومن النصوص المهمة التي امدتنا بعارف العراقيين عن التأريخ تصوص العراقـة (Omen Texts)فبالرغم من ارتباط هذه النصوص بالامور الدينية والسحرية احيانا الا ان البعض منها يتضمن مادة تأريخية خالصة وبخاصة تلك النصوص التي تعتوي على اشارات عن سقوط ملك ما وارتقاء العرش من قبل ملك اخر • او تلك التي تحدثنا عن انتصارات بعض الجيوش وعن دحــر الغزاة •

ومن الكتابات التقليدية التي ترينا بوضوح اهتمام المراقبين القدامى بالتاريخ ، الرسائل ، بخاصة الرسائل الملكية المقدمة الألهة ، ففي هذه الرسائل كثيرا ما يخبرنا الملوك عن اعمال قاموا بها صواء كانمت اعمال حرب وانتصارات او أعمال شرور قام بها الغزاة ، ولدينا رسائل كثيرة من هذا النوع ومن فترات مختلفة ، ومن بين هذه الرسائل رسالة من ماري ، قدمها الى الآليه الامير يسمخ – ادد وفيها يذكر لنا هذا الامير الاجيال الثلاثة التي سبقته على حكم ماري ، ويستقد البعض من الباحثين بان ذلك كان تقليدا يمارسه الاموربون في تقديم الشكر او طلبا لمفسرة الذنوب وتلبية الرغابات وانتقلت هذه العادة الى الآشوريين بواسطة اشمي – داكان وشمشي – ادد،

وبالرغم من الصبغة الدينية التي تحاط بها مثل هذه الرسائل الا ان البعض منها يغبرنا باحداث تأريغية كاملة ، وخير مثال يمكننا ان نسوقه في هذا المجال رسالة الملك الاشوري سرجون الثاني الى الالهة ، ومن الطريف ان هذه الرسالة قلد امدتنا وبشكل كامل تقريبا باحداث الحملة الثامنة لهذا الباهل الآشوري الشهير ، وتأتي بعد ذلك بالاهمية رسالة سبقتها بقرن من الزمان رفعت الى احد الالهة من قبل الملك الآشوري شمشي لله الخامس ،

وعن النظرة الموضوعية لتسجيل التاريخ ، فيمكن ان نورد العديــد. من الامثلة وبخاصة تلك التي تتمثل بكتابات الملوك الذين يحاولون تبرير فشلهم في عمل ما أو نسبة ذلك الى نقمة الالهة، وهذا ما ذكره لنا الملك نبو نائيد حول تخريب بابــل من قبل الملك الإشوري سنحاريب وتبريره لهذا الصدث

بنضب الاله مردوخ كبير آلهة بابل عليها ولكونها تستحق هذا الخراب، ومن الطرف ذكـره ان مثل هذا التصور يمكن تتبعه الى ازمان سسبقت حكم بعونائيد بعشرات القرون وبالتحديد الى العصور السومرية والاكدية •

وننتقل الان الى الكتابات النذرية • ففي البدء احتوت مثل هذه الوثائق الهامــة كلمة او بضع كلمات او عبارة شكرا للاله او الآلهة لممبد ما •

الا انه سرعان ما تطورت مثل تلك النصوص واخذت تكتب وبشكل تفصيلي عن طبيعة المناسبة ، وتخص بالذكر من هذه الكتابات ما دون على بعض الآنية و التمائسسيل والمسسسلات بالاضسافة الى المسامسسير والمخاريط والمواشير التي تدون حدثا واحدا ، ولملنا لا نجازف ان اشرفا في هذا المجال الى المواثيق والمعاهدات المبرسة فيما بين ملوك العراق القدامى او بين احدهم وملك اخر من البلدان المجاورة فكل الوثائق اعلام تتحدث عن تدويسن تأريخ حدث واحد ، وهذا النسوع من التواريخ يمكن ان نصفه بتاريخ احداث سياسية لابد من تدوينها ،

وتبقى نصوص الحوليات (Annais) الملكية أي ذكس الحوادث عاما بعد عام عند تدوين اخبار الملوك ، احد ابرز الشواهد على اضطلاع العراقيين بعرفة التأريخ وتدوينه و ويمكننا ان نتبع تأريخ مثل هذه المدونات الى ايام حكم الملك السومري التمينا فلم يخبرنا هذا الملك عن المارك التي دارت بين دولة لكش واوما فحسب بل استعرض لنا في مدوناته احداث سبقت عهده بعا لا يقل عن اربعة اجبال ٥٠٠ ولقد تطور هذا الاسلوب التأريخي الى ان وصل مرحلة نضجه ابان حكم السلالة الآشورية المديثة و وخلف لنا الإشوريون نصوصا مطولة تخص اعمالهم الحربية والعمرانية ، اضافة الى ذلك توصل الآشوريون الى ما يعسرف بالتأريخ التعاصري ذلك توصل الآشوريون الى ما يعسرف بالتأريخ الاحداث (Synchronistic History)

الهامة التي وقت في بلاد آشور وما يعاصرها من احداث في بـــــلاد بابن . وتناولت مثل هذه المدونات تأريخ حكم ملوك آشورين وبابليين منذ العهدين الآشوري والبابلي القديمين .

وخلف لنا الكتبة البابليون ، نوعا آخر من المدونات التأريضية المروفة بكتب الاخبار Chronicles امدتنا هذه الكتب بعملومات لاحداث هامة يعود قسم منها الى القرن الثامس عشر ق٠م اما احداثها فتصل بنا الى المهسد السلوقي ، وطريقة هذه الكتب الاخبارية في تدوين الموادث ، هي ذكرها عاما بعد عام ، على غرار ما عمل به المؤرخون اليونان والرومان والمرب وتجدد الاشارة الى اهتمام المديد من الباحثين الاوريين بهذا الموضوع ومنهم والدنر Weidury وجوسون Grayson ووالدن بالنصورة والدنوس الخاصرة وقد جمع الاخيركل النصوص الخاصة بكتب الاخبار الآشورية والبابلية ونشرها في كتابه الموسوم منة ١٩٧٥ منة ١٩٧٥

وقبل انهائنا الحديث لابد من اشارة الى المستوى الراقي الذي وصل اليه المراقيون القدماء في مجال البحث التاريخي على يد برحوشا Berossus الذي عاش في القرن الثالث ق م ابان حكم الغزاة السلوقيين ، الله هذا المؤرخ المراقي كتابا عن تأريخ بام وادي الرافديس منذ الخليقة والطوفان الى عهد الاسكندر ( ٣٣١ ق ، م ) ، وللاسف الشديد لم يصل الينا من هذا الكتاب سوى شذرات في كتب المؤرخين اليونان والرومان واخيرا لا بدمن القول بان الوثائق التي اشرة اليها سالها قد احتفظت بمعان تاريخية غنية ، و ونص بان الوثائق التي اشرة اليها سالها قد احتفظت بمعان تاريخية غنية ، و ونص الخبار » الأشورية والبابلية مابقة تاريخية على ما المجزه هيرودوتس وجمل من التجريخ ، .

# وبسن ولنانى الطِغرافيرن.

من دراستنا للنصوص المسمارية المكتشفة في بلاد وادي الرافديس الصادفنا معلومات جغرافية غريرة يمكنها ان تكون اساس ﴿ علم الجغرافية ﴾ فكما هو معروف كان للعراق القديم علاقات تجارية قديمة تمتد بجذورها الى عصور ما قبل التأريخ وضلت تلك العلاقات مناطبق وبلدان قاصية ودانية ، فمن اواسط آسيا الصغرى شمالا الى الخليج العربي والجزيسرة المكرية جنوبا ، ومن موهنجو دارو في وادي السند وبلاد قارس في الشرق ، من البلدان الافريقية في الغرب وكثيرا ما تناولت النصوص المسمارية طسرق المواسلات البرية والمائية وامدتنا بتسميات للبحار والانجار والمدن والغرى وافي جميع الاتجاهات يكمن في تصورهم لبابل كمركز للعالم بأسره وخير مثال جميع الاتجاهات يكمن في تصورهم لبابل كمركز للعالم بأسره وخير مثال يمكن ان نسوقه في هذا المضمار الخارطة الآنية :



| (٩) القنساة النسي        | ئهر الفرات    | (") | بابسل     |     |
|--------------------------|---------------|-----|-----------|-----|
| تمب في البعس             | قرع من القرات | (V) | بلاد آشور | (4) |
| الميط                    | الهسور السذى  |     | جبــال    |     |
| (١٠) بلاد البحر          | يصب نيه نهـر  |     | مدينة     |     |
| را بازان المحادث المحادث | آلفرات "      |     | بلاد      | (0) |

التي تمثل العالم القديم • فالعالم بنظرهم عبارة عن دائرة تشتمل على بلاد بابل وبلاد آشور تحف هما الجبال من الشمال والاهوار من الجنوب ، ويحيط جذه الدائرة المحيط وعلى اطرافه رسمت مثلثات زبعا تمثل بعض الجزر او الطرق البعيدة الى سلكها بعض الملوك في حملاتهم العسكرية •

تناولنا في المبحث السابق وباسهاب معارف العراقيين القدماء بعلوم التدوين التاريخي و ولا مجال للشك في أن كتبة التاريخ كانوا على معرفة بالبعنرافية والمعلومات الواردة في المدونات التاريخية سرعان ماكترت خلال السهد البابلي القديم معا تطلب بعض التوضيحات والشروح لذلك فقد زودنا الكتبة العراقيون القدامسي بالعديد من النصسوص المعجمية المحتدد المتناسبة التي احتوت على قوائم للبلدان والاقاليم والمدن و وربا استخدمت تلك القوائم كدليل للرحلات التجارية او للاعور الادارية او العسكرية و

ان اوقى ما وصل اليه الكتبة العراقيون القدامسى في هــذا المجال ، النصوص التي تخص فتوح البلدان • وقد اشتهر المديد من الباحثين الذين فكوا رموز تلك النصوص وحاولوا تمسيرها ومن اشهرهم الاساتذة ايرنست وايدنر Ernst Weider فريسون هيه هـه • كريسون

ويبقى النص المتضمن ثبتا بفتوحات الملك الاكسدي سرجون خمير مثال على ذلك • فنطالع في هذا النص بعد تدوين اسماء البلدان والمسدن التي فتحها وحركته من مدينة الى اخرى ما نصه : « مسيرة ١٢٠ ساعة مضاعفة بين منابع القرات وبلاد ميلوخا ومكان • الحدود التي فتحها سرجون ملك المالم ، عند سيطرته على كل البلاد المعطاة بالسماء ، العدود التي حددها بالقياسات التي ثبتها » ، وبعد ذلك يدون الكتبة ثبتاً بابعاد حدود كل بلد وكمثال على ذلك ( ، وبعد ذلك يغيرنا النص بالعدود العامة وتخصيص بعض مساحة بلاد اكد » ، وبعد ذلك يغيرنا النص بالعدود العامة وتخصيص بعض البلاد المجاورة لها ومن ذلك ذكره للبحر العلموي المالة AB BA . ه. ( البحر المتوسط ) وبعضس البلدان عسر ذلك البحر ، والبحر السنملي إعمان ) ويعضي فيغيرنا بالاقاليم من الشرق الى النعر ، والبحرين ) ومكان ( عمان ) ويعضي فيغيرنا بالاقاليم من الشرق الى الغرب ،

ويأتي ينفس الاهمية النص المتضمن مسيرة جيش من لارسنا ( سنكره ) الى بلاد آشور • نقرأ في هــذا النص اذ الكاتب دو أن عدد الايــام التـــي . يستغرقها العيش في مسيرته من مدينة الى اخرى • فمثلا من بابل الى سيار ( ابو حبة قرب اليوسفية ) مسيرة خمسة أيام • ومن سيار الى دور أيل بـــ سين ( قرب ديالـــى) مسيرة عشــرة ايام • • • المنح ويســـتمر النص ليخبرنا بالوصول الى بلاد آشور والمــافات فيما بين مدنها ومن ثم المودة بطريق آخر الى لارسا :

ومن الناحية الطوبغرافية فان العراقيين القدماء قسد اهتموا بالجبال والمسحادي والمسطحات المائية والانهار والبحار ودونوا قوائم باسمائها اضافة الى ما تركسه لنا بعض الملوك من منحوتات تصور تلك العبال والاهوار والانهار وغيرها و وغير مثال على ذلك لراه من خلال المشاهد المرسوسة على مسلة النصر لنرام سسين والنحت البارز على جدران قصر آشسور بائيبال و و و كذلك الخارطة الطويغرافية التي عشر عليها في مدينة نوزي

القصود بالساعة المساعة الساعة البائلية التي كانت تساوي ضعف زمن الساعة العالية . وتقدر الساغة التي يستطيع الإنسان قطمها في الساعة البائلية حوالي فرسخين ( = ١٠٠٨ كم ) وبدلك تساوي مسافة ! ١٠٨ ساعة مضاعفة ٢٩٦ كم .



قرب كركوك وتظهر عليها الجبال والانهار والطرق وبعض المدن واسوارها ومن ابرز ما جاءت به هذه الخارطــة هو تعديد الاتجاهات الاربعة التي لم نظهر على الخوارط الا في وقت متآخر:

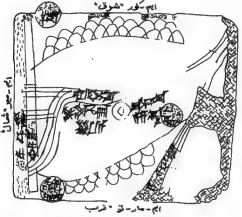

اما بخصوص تخطيط المدن قلا مجال للشك في قصب السبق للعراقيين القدماء الذين اهتموا بنظاء « المدن » منذ عصور قبل التأريخ ومطلع فجره • ودليانا على ذلك أقدم القرى والمدن واكثر من ذلك عثور المنقبين على خوارط من العهد البابلى القديسم لمدينتي نفر وسيار •

تنثل الخارطة الاولى الجزء الشرقي من مدينة نفر القديمة ، ويظهر على هذه الخارطة اسم مدينة نفر واسم نهر الفرات واسماء القنوات والجداول التي تمر بها اضافة الى بعض المعالم الرئيسية فيها مثل معبد أي ـــ كور

E. KUR والمخازن والسور والبوابات والغنادق المحيطة بالسور ••• ومن الجدير ذكره ان البعثــة الامريكية التي عملت في هذه المدينة قد اعتمدت هذه الخارطة للكشف عن العديد من المرافق البنائية :

اما الخارطة الثانية فتمثل مدينة سيار ، عشر على هذه الخارطة خلال التنقيبات التي قام بها هرمز رسام ( ١٨٨١ ــ ١٨٨٧ ) ، ويظهر على هــــذه الغارطة سور مدينة سيار المستطيل الشكل ، والذي ما يزال قائما الى يومنا هذا ، والانهار والقنوات التي تعر بهذه المدينة :

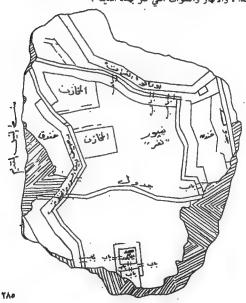

وما دمنا بصدد العديث عن الخرائط لأبد من ذكر بعض الشيء عن ما توصل اليه العراقيون في مجال رسم خرائط بمساحات العقول وموقع كل



منها بالنسبة لجيراته ، والخوارط التالية تمثل هذا الابتكار خلال عسود مختلفة ، الاولى من عهد سلالة اور الثالثة ، والثانية من العهد البابلي القديم والثالثة من العهد البابلي الحديث ( الاشكال ـــ ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٩ ) .



خارطة لحقل مرسمت من قبل احد رعساعين العراقين المترماء يعليها تاريخ إلسنة التافية من حكم علا يعليها تاريخ السنة التافية أور إنا للة

JCS als F.J. Starten of Zismins

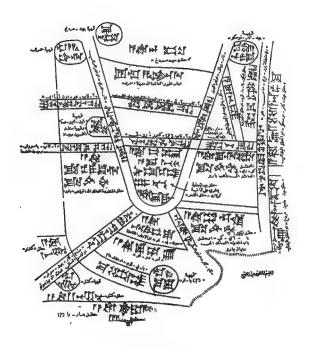

الشسكل \_ ٧





in.women or.omi if is th "ini.oni.or if "ku-dio-et k-in if "on-ea-an idox.on m.nte ft [11]

29(1) 2/3(1) 1886

8

الشسكل ـ ٩

واذا ما اردنا العديث بغصوص الجغرافية الاقتصادية ومعارف العراقيين القدامي واهتمامهم فيها تهرز امامنا امثلة كثيرة ومتمددة ، من ابرزها تحديد المواقع التي ترد منها البضائع المستوردة وتسمية بعض السلع باسماء تلك المواقع كما في قولهم نحاس مكتان (عمان) ، وكما اسلفنا القول فان مسن مقومات الجغرافية الاقتصادية تحديد طرق المواصلات اضف السي ذلك التناطات التجارية وصولا الى تأسيس بعض المراكز التجارية في الاناضول وفيرها ، أضف الى ذلك ما مصته القوالين العراقية القديمة ،

اما في مجال معارفهم بالمناخ فخير مثال علمي ذلك همو ما خلفه لنا العراقيون من نصوص تخص مواعيد الزرع والعصاد او ما يعرف « بكتاب العلاصة » ومعارف العراقيين بما يعرف بالانقلاب الشنوي والصيغي ٠٠٠

خلف لنا الكتبة المراقبون مدونات عديدة تخص المجتمعات البدوية والحضرية وقوائم بإسماء القبائل والاقوام والشعوب الا الهم لم يتوصلوا الى بحث ما يعرف بعضرافية الاجناس ، اما في مجال الجغرافية الحضارية فخلف لنا العراقبون مدونات كثيرة تخص بعض الصناعات وبخاصة صناعة السبيج والزجاج وسبك المعادن وصياغتها ، وفي مجال هندسة السوي فالمخلفات الاثرية خير شاهد وبخاصة مشاريع ارواء اربيل وتينوى وكركوك وفيرها ، والتي قام بها الملك الآشوري سنحاريب ،

يتضح مما تقدم أن العراقيين القدماء كانوا أول من وضع أسس العلوم الجرافية بفروعها المختلفة والتي اخذِها عنهم اليونان والرومان والفرسس والهنود وغيرهم من الاقوام .

# وہینونائن الربا صبا*ت ک*الفلک

اعتاد الباحثون في تأريخ العراق العضاري عند تعرضهم للنتاجات الفكرية ، ان يتناولوا القصص والملاحم او طبيعة النظم السياسية والادارية والقانونية وتطورها • كما أن اولئك الباحثين غالبا ما أكدوا على النزعة الاسطورية التي تسلازم النتاجات الفكرية ، ومع ذلك فان معظهم مباحثهم تؤشر حقيقة التطبيقات التجريبية على ارض الواقع التي تؤشر بدورها مناهج علمية صحيحة ، ولكن قصير تتاقيجا بقى حبيس الفكر الاسطوري •

وعلى الرغم من ذلك فأن العلوم والمارف التجريبية تـودي بمرور الوقت الى موقف فكري نظري مجرد وبخاصة في العلوم الرياضية بعيـدا عن التأويلات الاسطورية ، وعليه فأن العلوم الرياضية العراقية القديمة تعـد النتاج الفكري المشميز باسلوب علمي ، الذي لو صاد في بقية المعارف لقـاد العراقيين حتما الى فكر فلمفي نظري يعلل العديد من الامور بشكل مجرد ، وعلوم الرياضيات مـن الافرازات الطبيعية لجوائب التطـور الاقتصادي الاجتماعي والفكري في بلاد وادي الرافدين ، وعلى الرغم من كون خطواته

الاولى تقترب من المعارف التجريبية ، لكنه حقق بمدئذ خطوات في غايــة التقدم والابداع صوب اكتشاف مجموعة من الحقائق العلمية التي افرزتها التأملات النظرية المجردة .

وباختصار يمكننا التأكيد بان ما حققته العلوم الرياضية لا يقل اهمية عن عيرها من جوانب الفكر والادب ، ولعلها تزيد بقية المناصر العضارة خطورة لانها تنفي عن الحضارة العراقية القديمة صمفة الفكر المثاني او الاسطوري ، وتكشف عن توجهات علمية ظريمة مسبقت معارف اليونان والهنود في هذا الشأن بعشرات القرون ،

وعليه ، فان حضارة تمتلك مثل هذه المقومات حرية بمواجهة كل التحديات وفي كل الظروف والاوقات ، ومما يؤكد ديمومة العضارة المراقية القديمة ان علوم الرياضيات شهدت فترات اخرى من الازدهار بمد فتراتها الذهبية الاولى في العهد البابلي القديم ( بعدود القرنين التاسع عشر والثامن عشر ق م ) وذلك في اثناء فترات الاحتلال الكشي والاخميني والسلوقي ، ويشهد على ما ذهبنا اليه كتاب ومؤرخون مماصرون لفترة ازدهار الرياضيات في العراق ، وهم من الكتاب والمؤرخين اليونان الذين المحوا الى قصب السبق والتقدم الذي حقه المراقيون في مجال الرياضيات والملك ،

## دراسة النصوص الرياضية

بات من المعروف ان فك رموز الخط المسماري وترجمة المديد مسن المدونات التي جاءتنا من حضارة بلاد وادي الرافدين قد تم بعيد سنة ١٨٥٠، وان الآلاف من الرقم قد دخلت في حوزة المتاحف الاوربية في الثمافينات مسن القرن الماضي ، الا ان الباحثين في علم الآشوريات لم يشخصوا أي نصس رياضي • يستثنى من ذلك النص السومري المتضمن قائمة باعداد •

كما قدم الاستاذ القرنسي الشهير في مجال علم الرياضيات ثيورو...دانجان Thureau-Dangin قائمة للملامات الخاصة بالارقام وبعض الكسور ، ثم زاد الاهتمام بالرياضيات المراقبة القديمة في مطلع القرن العالمي واهتم الباحثون بشكل واسمع بهذه العلوم في الثلاثينات منه ، ومن بين اشهر العلماء المشتملين في هذا العقل الاستاذ الاثاني تويكيبوي D. Neugbauer وساكس Sacks منا العقل الاستاذ الاثاني تويكيبوي علوم العراقيين استاذنا المرحوم طه باقر والاستاذ كوتسمه والاستاذ برواز E.M. Bruins والاستاذ البريطاني ساكر Saggs والعالم السويدي فرايبرك Saggs

أضافة الى المشرات من الباحثين الاخرين الذين اهتموا بالرياضيات المراقية القديمة و ان دراسة النصوص الرياضية القديمة على جانب كبير من الصحوبة من حيث فرز دلالات العلامات المسمارية او مسن حيث المرقبة القصيلية بعلم الرياضيات ويبرز من بين اهم الصعوبات التأريخ الطويل المعارف بالرياضيات التي يمكن ان تمتد الى بداية وجود الانسان لان العدد جزء اساس من اجزاء الكلام و وتعزيرا لما ذهبنا اليه هناك آثار عظمية تعتوي على حووز بارقام مختلفة يمكن ان يعود تأريخها الى حوالي ثلاثين الله سنة على حووز بارقام مختلفة يمكن ان يعود تأريخها الى حوالي ثلاثين الله سنة الوثائل الرياضية التي تشكل عاملا اخر في الابتعاد عن تناول هذه النصوص، فبالرغم من وجود مئات الآلاف من الوثائل والنصوص المسادية الا ان حصة الرياضيات منها تكاد لا تتجاوز اربع مائة وثيقة و ولكن اعمال التنقيبات المحديثة التي تجريها المؤسسة العامة للاثار والتراث في مواقع شتى ، واعمال المحديثة التي تجريها المؤسسة العامة للاثار والتراث في مواقع شتى ، واعمال الباحثون امام مسؤولية علمية وتأريخية ، وهذا سا دابت عليه منذ بضم سنوات وعلى الرغم من كل الصحوبات فحرى بنا حصل رسسانة الآباء

والاجداد ، وازاحة ركام الحيف الذي يلحقه البعض بمعليات حفسارتنا وبخاصة في توجهاتها العلمية ، وبذلك نفيف موقعا متحديا لكل المحاولات التي تستهدف امتنا وعطاءها الحضاري التأريخي المتواصل ، فلم تكن حضارة العراق القديم شامخة بغنها وادها وتنظيمها وقوانينها فحسب ، وانما تعزز شموخها بعلومها ومعارفها التجريبية ، وليست المارسات الفكرية في مجال الرياضيات والجبر او العمارة والري او التطبيب وتحضير الادوية ، او رصد معالم الطبيعة من انهار واشجار وحيوانات الا امثلة واضحة على المحق والاصالة في حضارة وادي الرافدين ،

## أدوار الوثائق الرياضية

اعتاد الباحثون في حقل الرياضيات البابلية التأكيد على دوريس مسن ادوار تأريخ المراق القديم و الدور الأول يتمثل بالعهد البابلي القديم ( في حدود القرن العشرين والى القرن الخامس عشر ق٠٩) و والثاني متمثلا بالاحتلال السلوقي ( اواخر القرن الرابع والى منتصف القرن الثاني ق و م) ان المباحث الدورين الا ان المباحث الحضارية الحديثة قد اضافت في السنوات الفليلة الماضية معلومات جديدة مهمة عن الرياضيات في فترات اخرى و فبالرغم مسن اهتمام بعض الملماء ومنهم لنكدون Ingdon وثيورودانجان ، بالرياضيات السومية وجذورها ، الا إن القضل في اشاعة دراسة النصوص التي لها علاقة بالرياضيات يعود الى معهد الرياضيات في السويد وبخاصة الى الاستاذ فرايبرك السائمي يعود الى معهد الرياضيات في السويد وبخاصة الى الاراضيات البابلية » يعود الى معهد الرياضيات المومومة « المجذور الاولى للرياضيات البابلية » (The Early Roots of Babylonian Mathematics في سنة ۱۹۷۹ من التوصل الى إن معارف العراقيين في مجال علموم

الرياضيات يمكن ان يمتد تاريخها الى بدايـة نضج العضارة العراقية في حدود ٣٠٠٠ ق.٠٠ ٠

من خلال ما تقدم يدنانا أن نقول بأن عصر فجر السلالات والعهود التاريخية التي نبعته وبالتحديد العهد الأكدي وعهد سلالة أور الثالثة يمكن أن تكون الاساس الذي بني عليه علم الرياضيات والذي ازدهر في العهد البابلي القديم ، ومثل ذلك يدكن أن يقال أيضا عن إهمية النصوص الآشورية المحديثة والبابلية المحديثة بالنسبة لعهد الاحتلال السلوقي ، يبقى أملنا قائما في النششه، عن نده ، من رياضية اخرى ومن فترات تأريخية أخرى يمكن أن تلفى الشوء على «لور هدا العلم عبر العصور باجمعها ،

### نظام العدد

سبق وال أدرانا بان معارة الانسان بالعدد يمكن ان تعتد الى بداية ادراكه وتحديه بلغه ما م ظاهد حز واساس في كلام ايسة لغة من لغات العالم باجمعه وانه ليس بالسيء الفاتيء لنا أن نجد العدد علمى اقسدم الوثائق الدورية المعروفة والتي يرقى زمنها الى اكثر من خمسة آلاف سنة مانسة و

'الله الله و مريون بستخده ون السام العشري في العد و كاستخداما له اليوم في كنابة الاعداد و الا انهم استخدموا الاساس الستيني ايضا وبخاصة عد كتابتهم الاعداد و ويعتقد البعض من العلماء بان النظام العشري قد استخدم قبل النظام المستني وان السومريين قد ابتداوا كتابة اعدادهم به و استخدم العرافون القدامي نوعين من العلامات في كتابة الاعسداد شد و و و اخر دائري و وعند استفرار التدوين وتطور الخط المسماري

استخدم المراقيون علامتين احداهما للواحد ٣ والثانية للمشرة > فبتكرار الواحد نحصل على اثنين ٣٣ والعدول التالي يبين كيفية كتابة الارقــام:



ويكردون ٣ مرتبن ايضا للحصول على ١٧٠ وتسعة مرات للمحصول على ١٧٠ وتسعة مرات للمحصول على دقع ١٤٠ المشرة > للمحصول على دقم ١٩٠٠ اذا بلغوا ٢٠٠٠ فيكتبونها بنفس علامة المشرة > وهكذا فان الرقم ٣ كان يشير الى ١ أو ٢٠ أو ١٠٠ و ١٩٠٠ او ٢١٦٠٠٠ ٠٠٠٠

الغ م اما الرقم > فيمكن ان يمثل الرقم عشرة أو معه أو معه ٣٠٠٠ و ٣٩٠٠٠ الغ ويمكن التعبير عن قراءة الارقام ومعرفة قيمتها بالشكل الذي يعرفنا بان آ يمكن ان يقوم مقام الرقم ١ أو ١٠ × ١٠ × ١٠ ألخ ١٠ الفغ الى ذلك ان ٣ يمكن ان يعني ايضا ال او ٢٠ × ١٠ ١٠ الغ وهكذا قان معرفتنا بقيمة المدد ٣ يتحدد من سياق المسألة الرياضية او موقع المدد المذكور في المجدول الذي يرد به ٠

ولكون المدد ٣٠ يقبل القسمة على المديد من الارقام كالواحمد و ٣ و ٣ و ٤ وه و ٣ ٠٠٠٠ النخ ، وبذلك أشاروا الى الكسور المختلفة من اتتج القسمة فالربع كتب بالرقم (١٥) 
التج القسمة فالربع كتب بالرقم (١٥) 
التخسس بالرقم (١٢) 
التشائل بالرقم (٤٥) 
التشائل بالرقم (٤٥) التشائل بالرقم (٤٥)

اما كتابة الارقام مــن ٣٠ الى ٩٩ فيعبر عنها البابليون بالاشــكال التاليــة:

اما المائة فكتبت في الفسكل التالي هيم الي عه + ٠٠ + ١٠٠ - ١٠٠ واحيانا كتبت بالعلامة علم التي تلفظ عش مي أي مائة ٠ وكان البابليون المدد ١٠٠٠ بالعلامات عم الي ١٠٠٠ ٠

## المرتبة العددية وكيفية كتابة الارقام

تدين حضارتنا الحديثة للعراقيين القدماء بالمديد من جوانبها ومن ذلك مبدأ المرتبة المددية اي تحديد موقع الاعداد بالنسبة لقيمها وفيما اذا كانت من الآحاد او العشرات او الالوف كما في نظامنا العشري • فالمعنيون مسن الكتبة العراقيين ميزوا بين الرقم واحد ٣ والرقم ١٠ ٣ بكبر الحجم، الا أن ذلك لم يدم فترة طويلة •

ومن الطرائف التي تروى يغصوص المرتبة المددية والتي طالما وواها المختصون بالرياضبات العراقية القديمة ، هي ان الملك الآشوري اسرحدون ( ١٦٥ سـ ١٦٩ ق ٥ م ) قد استخدمها للاغراض السياسية ، ففي زمسن والله سنحاريب الذي هدم بابل فتيجة تحالفها مسع الميلاميين وغيرهم تبا كهنة معبودها الرئيسي مردوخ باستمرار خرابها لمدة سبمين سنة ٢٦ ه الا ان اسرحدون اراد ارضاء البابليين واستمالتهم فادعى بان الالسه مردوخ امسر بقلب الرقيم والمباشرة بترميم المدينة وتجديدها بعد ١١ سنة ٢٦ ه .

لم يعرف العراقيون القدماء المرتبة الخالية او الصفر الا في عهد الاحتلال السلوقي حيث كتب على شكل مئياً السلوقي حيث كتب على شكل مئياً العلى أيدى الرفاضيين العرب •

ان عدم وجود الصفر زاد في تعقيد قراءة قيم الارقام وغموضها احيانا • فالعدد ﷺ يمكن ان يعنى ۲ × ۲۰ + ٤٠ = ١٩٠ او :

$$7 + \frac{0}{100} = \frac{7}{100} = \frac{1}{100} =$$

مراتب العدد متباعدة فالرقم \*\* م يعني ٢٠× ٢٠ + ٥٠ = ٢٠٠٩ إما اذا كتب بهذه الصورة \* م يعني ٢٠ × ٢٠ + ٥٠ × ٢٠ + ٩ = ٢٠٠٩ . ومن الجدير ذكره ان استخدام نظام المرتبة العددية والقواصل فيما يين الارقام لم يستخدم الا في النصوص الرياضية ، اما النصوص الاقتصادية فتكتب بشكل مبسط فالصدد ١٢٠ يكتب بالنسكل ١٤٠٠ م أي المداد ١٠٠٠ عند ١٤٠٠ م النسكر ١٤٠٠ م والرقم ٥٠٠ = ١٨٠٠ النيز ، ١٤٠٠ عند الغرو . والرقم ٥٠٠ = ١٨٠٠ الغرود الغرود الغرود الغرود المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع ومدال المنابع ومداله المنابع المنابع ومنابع المنابع ومداله والرقم ٥٠٠ المنابع ومداله والرقم ٥٠٠ المنابع ومداله والرقم ٥٠٠ المنابع ومداله ومداله ومنابع ومداله ومنابع ومداله ومدا

اما سبب اختيار العراقيين للنظام الستيني فيرجمه العلماء الى طبيعة نظام القياسات والاوزان التي كانت لدجم اضافة الى تقسيمات ساعات الليل والنجار وتقسيم السنة الى أشهر وايام • ثم ان القوى الستينية بقيت الى يومنا هذا في تقسيمات الدائرة وسهولة استخدام هذا النظام بالنسبة للارصاد التملكية وما الى ذلك • • • كل هذا اضافة الى ما جننا على ذكره عن مرونسة هذا النظام وخصائصه المتميزة على النظام العشري عززت من مكانة السلم الستينى الذي اخذت به المديد مسن الامم كاليونان والهنود •

العمليات الحسابية وانواع النصوص الزياضية

عرف العراقيون القدامي عمليتي الجمع والطرح و فعبروا حينا عن جمع رقم مع آخر بوضع a-na بين الرقمين ، اما طرح رقم من آخر فقد استخدموا الكلمة السومرية مدهمة بين الرقمين ، وعلى الرغم من وجود هاتين الملامتين او الكلمتين لعمليتي الجمع والطرح فغالبا ما كان الكتبة بجرون العمليتين عقليا ودون شرح لهما و

واستخدم العراقيون القدماء الكلمة a-rá بين رقمين للدلالة على

عملية الفرب ومن الجدير بالذكر أن الكتبة العراقيين تركوا لنا العديد مسن جداول الضرب التي كانت تستخدم كتمارين للطلبة او جداول مطولة للضرب والتى ربما استخدمت كمراجم لهم .

اما عملية القسمة فكانوا يجرونها بطريقة طريفة ، فاذا ارادوا ان يقسموا على المدد على ١٥ مربوا ذلك العدد في لله وغالبا ما كانوا يعصلون على قيمة معكوس الاعداد من جداول معدة لهذا الغرض • ويمثل لنا الاستاذ طه باقر العملية بشكل رمزي لله الله الله الله المدروف ان الكتبة المراقبين عرفوا جواب القسمة وقربوه الى ثلاثة كسور مستينية • ومسن الكلمات المحسابية المهمة NIGIN الها إلى المجموع العام للاعداد • ومصطلحات اخرى مشل BA SI ( الجذر التربيعي ) BA SI اي « المجذر التكميبي » وغير ذلك من الكلمات والمصطلحات الخاصة بالنعب الثابتة واسماء الإشكال وغير ذلك من الكلمات والمصطلحات الخاصة بالنعب الثابتة واسماء الإشكال الهندسية وابعادها وكيفية العصول على مساحاتها وحجومها •

وغني عن البيان اذ معظم النصوص الرياضية جاءتنا من مدارس الكتبة وكان اكثرها عبارة عن تمارين للطلبة • تقسم هذه النصوص الى صنفين اساسيين • الاول جداول رياضية معتلفة والثاني يغص مسائل جبرية وهندسية متنوعة • ربما استخدمت الجداول الرياضية « كمصادر » اولية للكتبة كي يستخدموها عند اجراء حساباتهم اليومية • وأشهر تلك الجداول جسداول معكوس الاعداد الصحيحة أي التي تنتهي دون تقريب واخرى بالاعداد التي تنتهي دون تقريب واخرى بالاعداد التي تنتهي دون تقريب واخرى بالاعداد التي

وجاءتنا ايضا مجموعة كبيرة من النصوص الخاصة بجداول للضرب وعملوا إيضا جداول لمربعات الاعداد ومكعباتها وجداول أخرى بلوغاريتمات بعض الإعداد ٠

اما المسائل الرياضية فتخص الكثير من المواضيع • منها ما يخص مسائل بالهندسة المستوية والمجسمة ، ومعادلات آلية ومعادلات خطيبة من الدرجة الثالثة • • حلت بطرق جبرية او حسابية • ومن الجدير بالتنويسه ان تلك المسائل لم تحل بشكل عملي واقر فوا مسائلهم مثلا : بحفر قناة او باجعاد المعدد اللازم مسن طابوق لبناء جدار ، أو مساحة حقل • • على ان العلماء المتخصصين بموضوع الرياضيات القديمة كثيرا ما كانوا في كدون على الصبمة النظرية لمثل تلك المسائل مقرنين اياها بما اخذ عليه العلماء العسرب وغيرهم من المسلمين • ولاثبات ماذهبوا اليه يورد الباحثون بصفى الامثلة ومنها المثال التالي الماخوذ على الاستاد ماكن The Greatness that was Babyion :-

جبمت المساحة وضلع المربع : ٤٥

ضع ( في حسابك ) الرقم ١ ، كوحدة ( معلومة )

وقسمه الى نصفين: ٣٠

اضرب ۳۰ × ۳۰ : ۱۰

اضف ۱۰ الی اله ۱۰ : ۱

هذا هو مربع الـ ١

اطرح العدد ٣٠ الذي ضربته بنفسه جانبا

( و ) من ١ ( بقي ) : ٣٠ ، ( وهو طول ) ضلع المربع •

واذا ما عرفتم قيم الاعداد الواردة اعـــلاه بالنظام الستيني يمكن ان تكون الممالة كما يلي :

وهكذا فالمسألة بسكن وضعها بالشكل التالي:

خذ المعامل كوحدة ( لقياس الطول ) معلومة •

واذا ما عبرنا عن هذه المعادلة بالرموز الحديثة بنتج الآتي :

$$\frac{1}{7} + \frac{7}{6} = \frac{3}{4} + \frac{3}{4} = \frac{3}{4} + \frac{3}{4}$$

$$\frac{1}{1} = \frac{1}{1} \left( \frac{1}{1} + \frac{1}{1} \right)$$

$$\frac{1}{1} = \frac{1}{1} \left( \frac{1}{1} + \frac{1}{1} \right)$$

## أ ... نماذج من الجداول الرياضية

بعد ان انتهينا من عرض العمليات العسابية والقينا بعض الغســوء على انواع العداول الرياضية ، ومن اجل ان يكون القارىء على بينة من امر تلك العداول ، فلابد من عرض بعض النماذج منها :

١ جداول ممكوس الاعداد ــ الجمدول التالي يمثل النموذج الشائم
 لدى الكتبة المراقبين القدامي مستخدمين بطبيعة الحال النظام الستيني:

| معكومة      | المدد | ممكوسه | المدد |
|-------------|-------|--------|-------|
| <b>۱</b> ۲۰ | Į0    | ۳.     | ۲     |
| ۱۰۱۰        | Ą     | ۲٠     | ۳     |
| 7101        | 0+    | 10     | ŧ     |
| ۰۰ر۲ر۱      | oŧ    | 14     |       |

#### ٢ \_ جداول الضرب:

ان النماذج التي سنقدمها في هذه الفقرة هي من نوع نصوص الجداول الرياضية التي تتناول جداول ضرب الاعداد ٥٠٠ فقد كانت جداول الفرب المعروفة سابقا تقف عند الرقم (٥٩) وهو رقسم لا يتناسب مع حجسم الاعمال والنشاطات الاقتصادية الواسعة التي اشتهر جا العراقيون وكان الامل قائما في اكتشاف جداول اخرى تصمد بالرقم الى مراتب اعلى ، وهذا ما حققه لنا واحد من هذه النصوص حيث يمتد جدول الفرب فيه من رقم الحرب والى ٥٠ × ٥٠٠ ٠٠



(下戸下
 (下)
 (下)
 (本)
 (本)</

18? a.m. 14 4.12 = 18x 14 240 112 = 18x 14 = 252.

15 4.30 = 16 240+30 = 115 = 270

16 4.48 =x16 240+78 = x 16 = 288

22.30 atrá 1 22.30 = 22/2 X1 = 22 /2



25 a- 
$$n \approx 15!$$
 6-15 = 25×15 360+15 = 375  
16 6.40 = ×16 360+40 = 400

٣ \_ حداول بالحذور التربيعية:

كان العراقيون القدامى يستخرجون الجذور التربيعية من جداول مربعات الاعداد ووجد العديد من هذه الجداول المنظمة بالشكل التالى :

ه 9- a fb-et. ويمكن ان تستمر مثل هذه الجداول في ايجاد جذور او مربعات اعداد

كبيرة مثل الرقم :

۱٫14,49-e 1,7 fb-si. مربح ۱۲ = ۱٫۲ fb-si.

ع \_ جداول بالجذور التكميية

ترد هذه الجداول على النحو الآتي :

وبطبيعة الحال يمكن ان تتضمن مثل هذه الجُّداول ارقاماً عالية .

ه ـ جداول بالجذور التربيعية والتكعيبية معا :

ومنها الجدول التالي :

$$\gamma' = \gamma$$
  $\gamma$  3

 $\gamma' = 3$   $\gamma' = \lambda$   $\gamma'' = \lambda$   $\gamma'' = \lambda$   $\gamma'' = \lambda$   $\gamma'' = \lambda''$   $\gamma'' = \gamma''$   $\gamma'' = \gamma''$ 

كما وجدت جداول أعداد فسر بعضها الباحشــون بكونها جـــداول لوغاريتمات وأخرى بكونها جداول بالاعداد النيثاغورية .

عرف العراقيون القدامي المديد من الجداول الاخرى المخاصة بالاوزان والمكاييل ومساحات المربعات والمستطيلات ٥٠٠ الغ ولا مجال لاستعراضها جبيعا و ولا يفوتنا في ختام هذا المبحث التاكيد على اهمية تلك الجداول في تمييق الفكر الرياضي العراقي القديم واضفاء الصبغة الجبرية والاتجاه المجري التجريدي لذلك تمكين الرياضيين من وجرية سنائي لاحقا على استعراض البعض منها ه

ب ـ نماذج من المسائل الرياضية

قبل الولوج في استعراض المسائل لابد من التنويه بان العراقيين القدامى لم يستخدموا الرموز والاشارات الجبرية كما في الجبر الحديث ، ولكنهم حلوا مسائلهم بالطرق الجبرية الخطابية ، في اقران المسائل الجبرية والهندسسية بالمال والربع الذي ينتج عنه او بالحقل وامكانية تقسيمه الى اشكال مختلفة او بالمصا ( للاستماضة عسن الاسطوانة ) ٥٠٠ المنح وتمكن العراقيون القدامي من حل المحادلات الاسية والضلية والآنية من الدرجة الاولى المحتوية على مجول واحد او عدة مجاهيل ، ومعادلات اخرى من الدرجة الثانية والثالثة وغيرها من المعادلات المشابهة او المطابقة احيانا لما نعرف الان من مسائل الحديث ،

اما في مجال الهندسة فخلفوا لنا على الواح الطين الخاصـة بالمسائل الراضية العديد من الاشكال الهندسية ، وكانوا على معرفة بكيفية المجاد مساحة المربعات والمسـتطيلات وشبه المنحرف والمثلثات القائمـة الزوالا والمتساوية الساقين وصولا الى سبقهم في نظرية فيثاغورس ، كما استطاعوا قياس حجوم العديد من المجسمات كالاسطوانة والمخروط والمعروط المقطوع

والهرم الرباعي المقطوع وغيرها • وفيما يلي بعض النماذج لمثل ما تقدم ذكره من مسائل رياضية •

 من المسائسل الرياضية البسسيطة والطريخة مسألة عن كيفية تعلسهم القاسم المشترك الاصغر للطلبة .

وقد رتمب ﴿ المُعلَم ﴾ الارقام على قرص من الطين كالآتي :



غالرقم ٤٠ هو القاسم المشترك الاصغر ( المضاف المشترك البسيط) بين الرقدين عو٨

الرقم ٤٢ يمثل القاسم المشترك الاصفر للرقمين ٧٠٧ .

 اما الرقم ٣٠ فيمثل بالتأكيد القاسم المشترك الاصغر بين الرقمين ٥٠٠ ٠
 والمهم في هذا الرقيم هو توضيحه بكيفية استجواب الطلبة ومعاورتهم على اساس فكر رياضي ٠

٢ ــ معادلة من الدرجة الثانية تتضمن ادخال مجهول مساعد ه

ربعت زيادة طول مستطيل على عرضه وطرحتها من المساحة فنتج ٧٠٥هـ فاذا كان الطول ٣٠ فما هو عرض المستطيل؟ .

ربع الـ ٣٠ فيكون الناتج •ره١ واطرح ٠٨٥٠ ينتج ١٩٤٠ نصفا لطول ٣٠ فتعصل على ١٥ ربع الـ ١٥ تعصل على ١٥٠٥ اضف ١٩٤٥ الى ١٩٤٠ فتحصل على ٢٥ره، خذ الجذر التربيعي لـ ٢٥ره، فتحصل على ٢٥ اطرح الد ١٥ من ٣٥ فيكون ٢٠ وهو مقدار عرض المستطيل .

ومن تحليل وتفسير استاذنا المرحوم باقر نقرأ ما يلي :

وط بحسب الفرضية = ٣٠٠

ومن هاتين الممادلتين نحصل على : •

· N7 = 7 (2-1)-(2-1-4)7.

اي ١٠٥٠ ــ ٣٠ (طـع) ٢ = ٢٠٨٠٠

وبعير المعادلة اي نقل العدود المتشاجة من طرف الى طرف آخر بتغيير اشاراتها نعصل على :

وهنا يدخل الرياضي القديم مبدأ المجهول المساعد فيفرض ان ط ـ ع مجهولا فرضه س فيكون وضع المسألة :

س<sup>۲</sup> + ۳۰س = ۱۶ر۲ ه

٣ ــ مبدأ تشابه المثلثات ( ظرية فيثاغورس )

ويبقى اللوح الرياضي الهندسي الذي عشر عليه في تل حرمل خير مثال على تقدم علم الرياضيات في العراق القديم و ولا مجال هنا لمرض كل مايتضمنه هذا الرقيم و فقد رسمت في اعلى هذا اللوح صورة مثلث قائم الزاوية ، قسم داخل هذا المثلث الى اربعة مثلثات صفيرة و وقد اعطى الكتاب ابعاد المثلث المنات الصفيرة ودون تحت هذا الشكل الهندسي

نمس القضية وكيفية حلها • ادناه صورة المثلث المذكــور والابعاد بالارقام المكتوبة بالمسمارية • وصورة اخرى بترجمة للارقام •

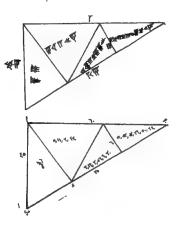

ويوجز الاستاذ له باقر حل المسألة بالمعادلة التاليــة :

وبالارقام المطاة ب د 
$$\sim \sqrt{\frac{50}{100}} \times 7 \times 7 \times 100$$

٤ ــ وكانوا يعسبون مساحة شبه المنحرف بضمرب الارتفاع بنصف

مجموع القاعدتين السفلى والعليا • وكانت هذه المعرفة سببا في تعكنهم مسن. معرفة المبدأ المعروف بالتناسب والتوازي والدساتير لحل ذلك •

ه ــ وكانوا يستخرجون حجوم بعض الاشكال المجسمة بضرب مساحة القاعدة بالارتفاع ومن ذلك ايجادهم لحجوم الاشكال المنشورية • كما الهم كانوا على بينة من ايجاد حجم الهرم المربع والهرم المربع المقطوع واوجدوا الدستور الخاص بأيجاد حجم المخروط المقطوع بضرب نصف الارتفاع في مجدوع مساحتي القاعدتين السفلي والعليا •

ويمكن تمثيل الدستور بالرموز التالية :

اذا ماعرفنا ان ح = الحجم و ع = الارتفاع ، وأ ، ب ضلعا القاعدتين المربعتين العليا والسّفلي للهرم فان الدستور الذي عرفوه كالآتري :

#### الفليك

بدأت المباحث الاثارية الاهتمام بعلم الفلك او كما يسميه العلماء العرب «علم النجوم» او «علم الهيئة» بعد منة ١٩٣٧ أي بعد ان تمكسسن المتخصصون بالرياضيات العراقية القديمة من حل رموز بعضس النصوص المسمارية الخاصة بعلم الفلك ، وتتكرر احيانا أسماء نهسس الباحثين في الرياضيات ، وذلك بسبب العلاقة الوثيقة بين الموضوعين ، فعلم القلك ارتبط ارتباطا مباشرا بعلم الرياضيات وبخاصة في العهود المتاخرة من تأريخ

العراق القديم ١٠٠ أما أسس هذا العلم واصوله ومبادؤه فيمكن ان تمسسود الى عصور قبل التأريخ • وخير مثال يمكن ان يعزز ماذهبنا اليه ماورد في قصة الخليقة التي تمتد جذورها الى تلك العصور :

> في العلى عندما لم يكن للسماء اسم بعد ٥٠٠ وفي الاسفل عندما لم يكن للارض اسم بعد ٥٠٠

صنبع مردوخ منازل للالهسة حدد الازمنة ، جمل السنة فصولا ولكــل شــهر من الاشــهر الاثني عشر ثلاثة ابراج ( المجموع ٣٦ ) حدد الايام بابراجها . ثبت برج « نييرو » ( المشتري ، كوكب مردوخ ) • فلايجهل نجم عبله ولابرج وظيفته في الوسط ثبت السمت والى الشرق والغرب فتح بوابة ( الليل وأيا ) وسلط القبر ( اله القبر ) على الليل وجعلبه زينسة في الليسل به يعرف الناس موعد الأيام فى بدء الشهر يطسل القمسس معسدد الاسسوع وبمستند اسبوعستين وفي تصبف الشهسر وراجه الشمس ، يكسون بسمارا يتحسر ضوء الشمس عن وجهه سـ يصفر يدركه المحاق ، يعود ثانية الى الارض •

## ادوار النصوص الفلكية

لقد ازدهرت الدراسات الفلكية في العراق القديم في قصى فترات أزدهار الرياضيات ، حيث تعد فترة العهد البابلي القديم والفترة السلوقية من فترات الازدهار الرئيسية ، ولكن ذلك لم ينف الاهتمام بالدراسات الفلك عن الفترات الاخرى ، ولكن بدرجات متفاوتة ،

لقد حاول البعض من الباحثين المغرضين الصاق الصبغة الاسطوريسة الوافرافية على معارف العراقيين في هذا المجال وذلك من خلال تأكيدهم على المنشأ علم الفلك من التنجيم و لكن الابحاث الحديثة أكدت بأن التنجيم ربعا كان من النتائج الثافرية لعلم الفالاء الدي نشأ اساسا لتنظيم الوقت والتقويم و والذي ساعدهم على تو ع معارضم التجريبية الفلكية وتطويرها والوصول بها الى مرحلة علمية منتظمة عهو اعتمادهم العلوم الرياضية ـ التي لامجال للشك في رقبها ـ في ارصادهم ه

وقبل البدء بتناول اندواع النصوص الفلكية لابد من الاشدارة الى مكانة علم الفلك العراقي القديم وعلمائه عند المؤرخين اليونان والرومان وغيرهم ، وإذا مااستطاع العلماء اليونان والرومان وغيرهم طمس تفوق ورقي علوم الرياضيات العراقية القديمة وعدم ذكر علمائها فالظاهر انهم لسسسم يستطيعوا عمل شيء من هذا القبيل ازاء الارساد المطولة التي خلفها العراقيون القدماء فاشاروا كثيرا الى الكلدائيين والاشوريين وبعض المبرزين منهم فيهذا المجسسال ،

## اصناف النصوص الفلكية

قسم الباحثون النصوص الفلكية بشكل اولي الى نوعين ، الاول وهشمل على المسائل الفلكية ، والثاني عبارة عن جداول وازياج فلكية . وفيما يلي تعريف باهم انواع النصوص التي امدتنا بمعارف وعلـــوم العراقيين القدامي في الفلك :

۱ ــ نصوص التنجيم لاغراضي الفال (Astrological Omens) يود تأريخ البعض من هذه النصوص الى الفترة الاكدية ولكن مطلبها جاءةا من العهد الكشيء وقد رتبت هذه النصوص على شكل مسلسلات ومسين المهد الكشيء وقد رتبت هذه النصوص على شكل مسلسلات ومسين المهرها مايعرف به Enuma Anu Enlit « عندما كان آنو الليل » ومنها المثال التالى :

اذا وقع خسوف في اليوم الرابع عشر من شهر سيفان ، وكان القمسر معتما عند الجانب الشرقي من فوق ، ومنيرا عند الجانب الفريي من اسفل ، وهبت ربيع شمالية في ليلة الرصد الاولى ولكنها خفت عند منتصف ليلمسة المراقبة فسيحدد القمر فو النور على المجانب الشرقي من فوق وفو النور على الجانب الغربي من تحت ٥٠٠٠ مصير مدينة اور وملكها ٥٠ فسيواجه ملمك اور المجاعة وسيكون عدد الموتى كبيرا ، اما ملك اور فسيثور عليه ابنه ، ولكن ذلك الابن الذي سبب الثورة ضد ابيه ، سيقبض عليه الإله شمس وسيموت لكو له عاقا لابيه ، وسيتولى ابن اخر للملك ـ ومن غير المطالبين بالملكية ـ عرش ( اور ) •

#### Judical Astrology للنبوءات ٢

ويعتمد العارف به على الارصاد الفلكية أو الجداول الرياضية ذات الاغراض الفلكية • ومن خلاله يمكن أن يتنبأ العراقة بالمستقبل الترب للملك أو البلاد وبخاصة مايتعلق بأمور العصاد أو الفيضان أو الفزو أو المجاعسة •••• الخ كما في المثال التالى :

اذا حلت الشمس موقع القمر ، فإن ملك البلاد سيثبت على العسرش •

واذا حلت الشمس فوق او تحت موقع القمر ، فان امس العرش ستكون مثينة وامنة وسيكون الملك عادلا • واذا كانت الشمس والقمر غير مرئيتين فسيتحلى الملك بالمحكمة الواسعة •

عند اقتراب زحل من موقع القمر ، وزحل هو لجم الشمس ، فسينتج الآسي :

ائه طالع حسن للملك ، فالشمس هي نجم الملك .

اذا حدثت هزة ارضية في شهر نيسان ، فستثور البلاد على الملك .

٣ \_ ارصاد كوكب الزهرة وبعض الكواكب الاخرى

#### ٤ ـ النصوص الاسطرلابية

وجاءتنا من العهد البابلي القديم والعهــود اللاحقــة وبخاصة فترة العكم الكثبي ، وهذه النصوص عبارة عن خوارط فلكيـــة • تتضمــن كل خارطة من هذه الغوارط دوائر ثلاث متداخلة ومقسمة الى ٣٦ قسما وكل قسم من تلك الاقسام يعتوي على ارقام يرتبط الواحد منها بالاخر مـــــن

الناحية العسابية • • ولا يرال الباحثون غير متأكدين من السبب الداعــــي لصنعها أو الغرض الذي صنعت من اجله •

ه ــ النصوص الخاصة بطرق ( دروب ) الكواكب

جاءتنا مستنسخات من عهدود مختلفة اقدمها من العهد البابلسيي القديم ه

وتعرف السلسلة التي تضم هذه الطرق او الدروب بـ mul APIN وفيها تثبت ثلاثة طرق لكل كوكب او جرم سماوي ، وهي عبارة عسن وصف مقتضب للاجراء ويعزوها البعض من الباحثين الى كونها خرافات .

٣ ــ تصوص رصد الخسوف والكسوف

يشق الباحثون وبفستهم P.J. Etuber على ان اولى تلك الأرصاد المنتظمة لا يرقى زمانها الى اكثر من ٢١ ايلول ١٩٧٤ ه م ولكنه يؤكد على ان احدث تأريخ لاولى تلك الارصاد لا يمكن ان يكون بعد ٢٠ آذار ١٩٣٥ ه م اما آخر الارصاد فيثبت زمنه اما بـ ٣١ كانون الاول ٣١٦ ق.م أو ٩ تموز ١٩٠٣ ق.م و هذه الارصاد عبارة عن تقاويم فلكية Astronomical Diaries م و بطبيعة الحال هناك ارصاد من هذا التأريخ

ولكنها وجدت على نصوص اخرى متفرقة • واخرها على حد قسيسيول الاستاذ ساكز يمسود الى تأريخ ٥٧ للميلاد وفي ختام حديثنا عسن الخسوف والكسوف ننقل اليكم احد الامثلة الشائحة :

ل ــ النصوص الخاصة بكبس السنوات
 بالرغم من وجود بعض الصدف التي بموجبها كبس البابليون بعضس

سنيهم الا ان الاستاذ نويكيور يعتقد بان كبس السنة لم يتم بشكل منتظم الا بعد سنة ٥٥٠٠ . م الا ان سارتون يؤكد بان ذلك كأن معروفا منذ فتسرة اور الثالثة وفترة حكم حمورابي ودليله وجود الشهر الثالث عشر في رسائل حمورابي فالسنة البابلية سنة قمرية أي أن عدد أيامها يساوي ٣٥٤ يوما أي أنها تقل عن السنة الشمسية التي تساوي إ ٣١٤ يوما • وكان العراقيسسون القدماء قد توصلوا الى معادلة مفادها أن كل ٣٣٥ شهرا قبريًا تساوي ١٩ سنة شمسية فاضافوا سبعة شهور كبيسة تكرر كل ١٩ سنة • والجدول التالي يمثل احمم هذه النصوص ، فارقام العقل الاول تمثل السنوات الكبيسة ، ونكبس السنة الاولى عند منتصفها بينما السنين الاخرى تكبس عند نهاية المام:

|    |     | المنوات<br>الكبيسة |
|----|-----|--------------------|
| ٥  | ۲   | 1                  |
| ٨  | ٤   | ۳                  |
|    | ٧   | ٦.                 |
|    | 1+  | 4                  |
| ۱۳ | 17  | 11                 |
| 14 | 10  | 31                 |
| 14 | ۸١. | 17                 |

ويمثل هذا الجدول دورة ١٩ عاما او السنوات التي يجب ان يضاف النها الشهر ه

#### خلاصة المباديء التي أضطلع بها فلكيو العراق القديم

استطاع المراقيون القدماء رصد العديد من الظواهر الطبيعية وكانست ارصادهم اطول الارصاد في جميع الحضارات ، وتمكنوا من استخدام الرياضيات الراقية في حساب دوراتها ، ومن ابرز تتاجاتهم الفلكية معرفتهم بان الشمس هي مركز الكون والاجرام السماوية الاخرى ، كما أنهم ادركسوا اثر القمر على عملية المد والمجزر ، ويستقد معظم العلماء بان البابليين هم اول من اوجد النظرية الكوكبية او القمرية التي مكنتهم من تحديد زمن ظهـور الهسلال في اول كسل شهر قمري ، ويؤكسد الاستاذ نويكيور بان حساب حركة القمر هو من بين احسن الانجازات في العصور القديمة ويمكن اقرائها باعمال علماء الفلك من اليونان والرومان ، ومن الشائع ان العراقيين هم اول من استطاع تقسيم السنة الى فصول وكانوا على علم بالاعتدال الربيمسي ووقت حصوله في ليسان وفي ذلك قالوا:

« في اليوم السادس من شهر نيسان

يتساوى النهار والليسل

ست ساعات نهارا وست ساعات ليلا ﴾ •

( الساعة البابلية تساوي ضعف الساعة العالية )

وقسم المراقيسون السنة الى ١٢ شسهرا واضافوا شهرا آخس كل ثلاث منوات • وكانوا يضيفون هذا الشهر ، اما في الشهر السادس ،اي عند موسم المصاد ، أو في الشهر الثاني عشر اي موسم جني التمور •

وغالبا ماكانت اسماء شهورهم مقترنة بعصاد القمح او جنيه او حفظ المحاصيل او يقرنون البعض منها باسماء أعيادهم الدينية ، ومن اسماء اشهرهم الشائمة الآتي :

إ ـ نيسانو Nisamu لاحظ أن بداية السنة أو رأس
 إ ـ ايسارو Ayaru السنة عند المراقيين القدامي هو

| شهر نیسان ۰                 | Simanu    | ٣ ــ سيمانــو             |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|
|                             | Duzu      | غ ـــ دوزو <b>ــ تموز</b> |
|                             | Abu       | ه ــ آبسو                 |
| ـــ وعند هذا الشهر يضاف شهر | Ululu     | ٣ ـــ اولولو              |
| آخر یسمی کنسدر Kin. dlr     | Tašritu   | √ ــ تشريتو               |
| او کن _ ۲ _ کم Kin-2-kam    | Arahsamna | ۸ ــ ارځسمنا              |
| او کن ــ T                  | Kislimn   | ۹ ـ کسلیمو                |
|                             | Tebetu    | ۱۰ – طیبیتو               |
|                             | Sabațu    | ۱۱ سـ شباطـسـو            |
| ــ وعند هذا الشــهر يضيفون  |           | ۱۲ ــ ادارو               |
| شهرا آخر کل سست سسنوات      |           |                           |
| يسمونه شي ــ در Be-dir      |           |                           |
| او در ــ شي dir-šo          |           |                           |

وبالرغم من معرفتهم بالاسبوع واقامتهم الاحتفالات في بداية كل شهر وفي اليوم السابع منه وفي منتصفه وفي اليوم الاخير منه ، الا انهم كانسوا يعودون الى اليوم الاول من الاسبوع عند بداية كل شهر جديد .

ومما يعزى الى معارف وعلوم العراقيين الفلكية ما يعسرف بالبروج الاثنسي عشر Zodise • واطلقوا عليها اسماء حيوانية او آدمية او خرافية كما نطالعها في المديد من المجلات في يومنا هذا • وقسموا كل برج منها الى ٣٠ درجة لتطابق الم الاشهر المثالية •

ويتفق الباحثون في هذا المجال بان للعراقيين القدامى قصب السبق في معرفــة قياس المسافات الواقعة بين النجوم الثابتة .

ومن المراكز الرئيسية لرصد الكواكب يرد في النصوص المسمارية اسم ادبيل والوركاء وبابل وسياد و ولا يوجد ما يؤيد معرفة العراقيين بالتلسكوب بالرغم من عشور الآثاريين على عدسات من حجر الكرستال و وعلى اية حال وكما كررتا ، فان رقي هذا العلم وانجازاته كانت بسبب تطبيق النظريات الرياضية ، على أنه يجب التنويه بائن العراقيين كانوا على معرفة ببعض الآلات والادوات التي ربعا ساعدتهم إيضا ومنها ما يعرف بالساعة المائية والساعة المسعسية او المزولة ،

ويؤكد البعض من العلماء على ان العراقيين كانوا على بينة من التطب
المناطيسي • وكان على شكل نصف كرة مقعرة ، وكرة صغيرة الله معلقة
في وسطها تعكس ظلا من الداخل ، حيث مكنت حركة هذا الثل ، الراصد
العراقي القديم ، من تتبع حركة الشمس وبالتالي امكانية تعديد الانقلاب
الصيفى والشتري ، وقد اخذ اليونان هذه الطريقة وطوروها •

وفي ختام هذا المبحث لابد من الاشادة بالمستوى الراقي الذي وصل اليه المراقيون في رصدهم للمديد من الكواكب وبخاصة كوكب الزهرة • حيث شاع استخدام ارصادهـم تلك مــن قبل مشاهــــير العلماء اليونان والرومان ••• وتجدر الاشارة ايضا الى ان العراقيين القدامى ربما كانو! يشدون الشواب من جراء اهتمامهم برصد الظواهر والكواكب وهذا ما يمكن ان نستشفه من التذييل الذي يتركون عند نهاية كل رقيم خاص بالارصاد ، حيث يقول الراصد « بأنه كتب الرقيم او استنسخه من اجل عمر مديد ومن اجل حفظ ذريت من كل موء ومن اجل ثباته متعافيا متشافيا » .

# ولبمن والابع والعلوم والطبثية

قبل البدء بالحديث عن العلوم الطبية والمعارف المرتبطة بها لابد من التنويه عن محاولة المؤرخين اليونان وغيرهم تضليل الاجيال اللاحقة عن حقيقة ومكانة العلوم الطبية العراقية القديمة • حيث اختلقوا القصص الغريبة بهذا الخصوص وورد جزء منها على لسان كبيرهم هيرودوتس الذي قال « بان العراقيين يخرجون مرضاهم الى التصالح ء اما من خالال تجربتهم فالناس الذين يمرون بالمرضى يقدمون النصائح ء اما من خالال تجربتهم لالدواء قد شفاهم ، او من خلال معرفتهم باحد ما قد تعافى لتناوله دواء معين ، وكل المارة يسألون دون استثناء » • لا شك بان هذه العبارة تبين السائية وصفف العراقي على اخيه ، الا ال المقصد منها هو تشسويه حقيقة المستوى العلي الذي وصل اليه العراقيون القدامي وامدال الستار على معارفهسم المتعدمة التي لسم يستطع اليونان التوصل اليها الا بعد عشرات القرون •

ويعود الفضل لعلم الآثار الذي مكن العلماء من الكشف عن زيف مثل هذا الادعاء وغيره م حيث تم العثور على العشرات من الرقم الطينية التي دونت لنا معارف الاسلاف بالطب وغيره من المعارف المرتبطة به ه وبالرغسم من ارتباط الهلوم الطبية بالعرافة والسحر فذلك يسحب جذور المعارف الطبية الى عصور ما قبل التاريخ و فالمدون منها والذي في كد لنا سمو هذا العلم يمكن ان يعود الى الالله الثاني قءم وغير دليل على ذلك ما جاء في قانون حمورايي الشهير الذي ميز بين الطبيب والجراح والبيطري وحدد اجور كل منهم و والاكثر من ذلك فالقانون يعين المقوبات التي تقم جراء الاخطاء المهنية والتي قد تصل الى قطع اليد و ونحن لا تشسك بان المعارف الاولى جامت تتيجة للتجربة والغطأ والصواب في معالجة بعضى الامراض بواسسطة الاغذية أو الاعشاب او ما شابه ذلك •

قالفريرة الانسائية للدفاع عن النفس ودفع الاذي عن الاقربين قد دفعت الانسان ومنذ القدم الى تجربة ما تجود به الطبيعة من نبات وحيوان واحجار أو معادن بالاضافة الى ممارسة الطقوس الدينية والسحر ، اضف الى ذلك كله رصده لحركات وافعال بعض الحيوانات في معالجة نفسسها ، وبتكرار التجارب وباكتشاف علاقة نبات ما أو مادة معدئية او حيوائية بشفاء مرضم وبتعميم تلك الخبر وتبادلها ، وصل الى تتاثيج افضل في المالجة والشفاء ، وبتطهور التدوين وانتشاره زادت معارف الانسان المتعددة ومن بينها معارفه بالطب الذي وصل الى مرحلة راقية ابان المهد البابلي القديم شائه شأن بقية الملوم الاخرى التي ازدهرت في هذه الفترة والفترات اللاحقة ، والذي عجل برقي هذا العلم في المهود الاشورة والبابلية الحديثة هو سهولة الاتصال بالأمم الاخرى وتبادل الافكار وتطوير التجارب الناجعة واشاعتها كسي يستفيد منها العدد الاكبر من الناس الذين هم عماد حياة اية دولة ،

وعلى الرغم من اهتمام البعض من علماء الآشوريات في نهايسة القرن الماضي وبداية هذا القرن بالعلوم الطبية الا ان الدواسات المستفيضة في هذا المجال لم ظهر الا بعد النصف الثاني من هذا القرن ه

### ادوار النصوص الطبية

فيما عدا معرفتنا بالاصل السومري للفظة طبيب الاكدية وهي, ١٣٥٠ والتي تشعرنا بأن السومريين قد ميزوا بينه وبين المعزم أو الساحر التلقة فأن معلوماتنا عن الطب ومعارفه معدودة جدا من الفترات السومرية الاولى ، فني كل الادوار التأريخية وفي معظم النصوص ان لم يكسن جميعها يعزى المرضى الى هذا او ذاك من الآلهة او الارواح الشريرة ، ولقد خص العراقيون الطب بعض الآلهة ومنهم ايا ، اله الماء ، وحامية الطب الآلهة كولا والسه الطب نتازو MINALY في سيدة العارف بالماء » ننكيزيدا الذي يرمز لله بالحية الملتف على العصا الذي ما يزال يستخدم شعارا لجمعيات الطب والدواء في العالم ،

ولكن الترة الاكدية والى نهاية سلالة بابل الاولى أي في حسدود ٢٤٠٠ ك. ١٥٠٥ ق. م زودتنا بالقليل من النصوص ومن مختلف المدن الآصورية والبابلية اضافة الى بعض النصوص التي جاءتنا من مدن حثية ، وتجسدر الاشارة الى ان ما وصلنا عن فترة المهد البابلي القديم من نصوص وبخاصة النصوص القانونية والمعجمية ينم على رقي الملوم اللطبية في هذه الترة شانها شأن العلوم الاخرى وماتزال الاعمال الآثارية تزودنا بنصوص طبية مهمة ، وخير مثال على ذلك ما عشر عليه حديثا في تل حداد في منطقة حمرين ،

ويمثل العهد الكشي والى نهاية العصر الآشوري العديث عصر الازدهار بالنسبة للعلوم الطبية حيث جاءتنا منه مئات الرقم • وعثر على القسم الاكبر من هذه النصوص بين مخلفات مكتبة الملك العظيم كشور باليبال • فشكرا لجهود « صاحب الاسمرين » ، السيف والقلم المذي اوصل الينا مفاخس الاسلاف في هذا المجال وغيره من مجالات العلم والادب • ومن اجل ال لكون دقيقين في تقسيمنا للنصوص لابد من التنويه بكون معظم تلك النصوص عبارة عن استنساخات سومرية واكدية وبابلية قديمة وآشورية • وبالاضافة الى ذلك عثر العلماء على نصوص طبية كثيرة في مدينة آشور •

وساهم العد البابلي الحديث بمجموعة من النصوص البابلية العديثة والمتأخرة وهي قليلة المدد بالمقارنة مع النصوص الآشورية أو نصوص مكتبة آشور بانبيال ٥٠ ومعظم هذه النصوص استخلص من الوثائق المسماريسة المخاصة بالقال والتعاويذ التي هي عبارة عن استنساخات من رقم تعود لازمان اقسده ٠

# انواع النصوص الطبية

من المروف ان تقسيم النصوص الطبية بشكل كامل وواضح مايزال معال البحث ، وخير مثال يمكن ان نسوقه في هذا المجال هو عدم الاتفاق بين العلماء على معاني المديد من المصطلحات الطبية الواردة في النصوص • وعلى اية حال فهناك بعض الباحثين الذين اخذوا على عاتقهم هذه المهمة حيث يمكن في ضوء تتاجع جهودهم أن نورد الانواع التالية :

#### ١ ـ الوصفات الطبيسة

وهي من اقدم انواع النصوص الطبية التي وصلتنا لحد الآن و يعود تأريخها الى فترة سلالة اور الثالثة أي نهاية الآلف الثالث ق.م ومن الغريب ان هذه النصوص من الناحية العلمية ترقى على ما يمائلها من نصوص متأخرة لكونها لم تذكر اي شيء عن المعزم او الساحر او دورهما في تنفيذ الوصفات الطبية ه

وفيما يلى اقتباسات لبعض هذه النصوص:

« بعد سحق جذور النباتات ( المنصوص عليها ) مع القير المجفف الذي

يؤخذ من النهر ، ومزجه بالجعة ، يدعك المكان المصــاب بالربت ويوضــع ( الدواء ) على شكل كمادة » •

« بعد سحق بذور النباتات ( المنصوص عليها ) تمزج مع الجعة ، ومن ثم يشربها المريض » •

وفي وصفة اخرى يشار على المريض بأخذ العديد مــن « الادوية » النباتية الاصل مثل التين المجفف « وادوية » مستحضرة من املاح مختلفة يشار عليه بان يقوم بتسخين المواد ومن ثم مسح المكان المصاب بالمزيج » •

ويستنتج الباحثون من هذه الوثيقة التي تضمنت العديد من الوصفات الطبية ، ان العراقيين القدامي كانوا على معرفــة بالادوية النباتية والمعدنية والهم استخدموها باشسكال مختلفة خارجيا كالكمادات واللحك بالزيت وداخليا كالجرع والمعقن وما الى ذلك ه وهناك المئات من النصوص الغاصة بوصفات طبية جاءنا معظمها من مكتبة اشور بالبيال وقسم آخر من أشور العكم الكشي ونصوص محدودة من فترة العهد البابلي القديم • وقد تضمنت وصفات تتألف من مواد نباتية كالجذور والبذور واللحاء والاوراق والفاكمة والاغصان ومن اكثر المواد الطبية شيوعا الثوم وعرق السوس ومئات اخرى من انواع الاعشاب التي جاءتنا عنى شكل قوائم معجمية او خلال الوصفات الطبية . كما الهم استخدموا الادوية الحيوانية بما فيها البالها ولحومها وحتى فضلاتها . واستخدموا ايضا الطيور على مختلف انواعهـــا كالبوم والنعام والصقر والغراب واللحاج • ومن استخداماتهم في الادوية الاصداف واكثرها شيوعا صدقة السلحفاة • هذا اضافة الى انواع الاملاح والاحجار والمادن ، ولعل معرفتهم بالكيمياء هي التي مكنتهم من استخلاص الادوية من بعض المعادن والاملاح • كما انهم ميزوا بين الدواء بشكل عام والدواء المجرب ،

اي الشافي • ومن الطريف ذكره في نهاية هذا المبحث انهم اهتموا بأكل المريض واشاروا عليه بالابتعاد عن بعض الماكولات وننقل المثال الآتي :

« على الذين عندهم مرض في اعينهم عدم أكل الكراث او الكزبرة ، وعلى الذيــن يشكون الما في آذانهم عدم تناول الباقلاء ••••• » •

# ٢ - نصوص التشخيص والاندار

لاشك ان الطب وبخاصة في العصور التاريخية قد ارتبط ارتباطا مباشرا بأمور السحر والعرافة والتعزيم لذلك فان معظم النصوص القديمة التسى وردتنا ، وتخص الطب ، كانت اما نصوصا سحرية او وثائق خاصة بالعرافة Omen Texts او رقما خاصة بالرقى والتماويذ Incautation Texts وهذا شيء ليس بالغريب لان الاعتقاد السائد لدى العراقيين القدماء هو ان المرض سببه استحواذ الالهة أو الشياطين على المريض ، على اننا يجب أن ننوه هنا بأن العراقيين القدامي كانوا على بينة من نوعين من السحر ، الاول ذلك السحر المضر المؤذي الذي يمارس من قبل المشموذين وقد حرمته القوانين ، اما الثاني فهو السعر النافع ويمارس مسن قبل رجال الديسن او ما يمكن ال نطلق عليهم المغزمين وكانت ممارسته مقدسة وهدفه العماية . على ان معرفة المرض وتشخيصه كانت تتم من قبل الطبيب ويستدل على ذلك من خلال ورود التذليل القائل « بان الريض لم يشف من قبل الطبيب او المعزم » أو « اما الساحر فله اذيمل ما يشاء » . وباختصار فان للمعزم دوراً كدور الطبيب النفساني في شفاء المرض وعلى حد قول الاستاذ عبداللطيف البدري فسان الطبيب قد عززت مكانته وجعلت « ممارسته اكثر واقمية باضافته ما يرفع من حالة المريض النفسية علما منه ان المريض المتفائل الملوء بالامل أكثر احتمالًا للمرض وأقرب الى الشفاء من المتخاذل امام رهية المرض » .

ومن أبرز النصوص في هذا المجال سلسلة عثر عليها في مكتبة آشور

القصل الاول والثاني عبارة عن نصوص فأل خاصة بالمعزم القادم لزيارة المريض ونقتبس منهما الآتسي :

« اذا رأى المعزم كلبا اسود او خنزيرا اسود ، فسيموت المريض » « اذا رأى المعزم خنزيرا ايض ، فسيميش المريض » .

« اذا سقطت افعى على فراش المريض ، فسيشفى ذلك الرجل المريض »

« اذا سقطت عقرب على مريض فانه سيموت في اليوم العاشر » .

« اذا لازمت عقرب من غير انقطاع وسادة مريض فان مرضه سيتركه » •

ودون الجزء الثاني من هذا المسلم على ١٢ وثيقة مسمارة وخصصت هذه الوثائق لدراسة الاعراض التي تطرأ على اجزاء الجسم الظاهرة وقد قسمت حسب فلهور الاعراض على الاعضاء المرئية من الجسم ، ومن المفيد التنويب ان هذه النصوص قد اهتمت بمسألة التشخيص اكثر من اهتمامها بالمرض او نوعه ، وفيما يلى بعض الامثلة :

« اذا صرخ رجل مريض بنير انقطاع ، جمعيتي ، جمعيتي ، فالها يد الاليه » •

« واذا ما اشتد الالم في الجهة اليمني ، فانها يد الاله ادد » •

« واذا ما اثنتد الالم (حرفيا الضرب) في رأسه وقث دما ، فانها يد التوأمية ، وسيموت » •

« واذا ما تألم من رأسه ، واحمرت عضلات حاجبيه وبديه ورجليه واخذت تحرقه ، فان ذلك مد احد الآلهة ، وسيميش » . « واذا ماغطت جسمه البثور العمراء من رأسه حتى قدميه ، وكـــان جسمه ابيض فلقد اصيب عند جماعه بامرأة ، يد الاله سين » .

« اذا كان حاجباء ابيضين ولسانه ابيض ، فان مرضه سسيطول لكنه سيشفى » .

« اذا كانت رقبته تستدير بغير انقطاع نحو اليسار وكانت يداه وقدماه متدليتين وكانت عيناء شاخصتين نحو السماء ومفتوحتين وكان زبده يسيل ويشخر وفقد وعيه واخذ يهذي فان ازمته هذه هي ( النوبة الشديدة ) وانها دد الاله سسمه. » ه

« اذا كانت رقبته تؤلمه وكان يطلب الماء باستمرار فانها يد الالهة عشتار وانه مصاب برقبته وسيموت » .

اما الجزء الثاث من هذا المسلسل الطبي فكتب على عشرة رقم ، ومن الطريف ان الكاتب صنف تدرج المرض بالاستناد الى بقائه يوما واحدا او يومين او ثلاثة ، او خمسة عشر يوما او اذا ما دام المرض شهرا او شهرين او اطول ، ومن ذلك نقتب الآتى :

« اذا استمر المرض اربعة ايام وبقي المريض يضع يده على بطنه ( من شدة الالم ) وكان وجهه مصفرا فانه سيموت » ه

﴿ اذا بعد اربعة او خسسة ايام ظل يعرق فسيخف المرض ﴾ •

« اذا كان مريضا لخمسة ايام وكان جلده مصفرا وعيناه محمرتين فانه سيموت » •

« اذا كان مريضا لخمسة أو عشرة ايام وليس هناك حمى او عرق الها
 يد الالـــه سين اله سيموت » .

وهكذا يستمر الكاتب في تشخيص المرض والذار المريض الى نهاية هذا العبزء . ويبحث الجزء الرابع الذي يضم عشرة رقم ايضا في الخدر وعدم القدرة على الجماع والهذيان والحالات النفسية كاختلال المقل والصرع ٥٠٠ وفيما يلى امثلة مأخوذة من هذا الجزء :

« أذا كان يتلعثم في كلامه فان هذا الرجل قد قدم له طعاما مسحورا ليمرضه » ه

« اذا ٥٠٠ اعتراه واذا كان يتكلم باستدار مع نسمه ويضحك لسبب او دون سبب فائه يعاني من مرض الحب وان ذلك سواء بالنسبة للرجل والمرأة » ٥٠

« اذا كان الرجل مصابا بالتهاب شدید لدرجة ان لا يستطيع ان پرتاح
 وكان بصدره خراخر عند السمال وبه زیادة على ذلك انطلاق في بطنه فانــه
 مرفض » •

« اذا كانت اعضاؤه مشلولة وكان ينزف دما فانه مصاب من الخلف وانه مسيموت » •

وتكتفي هذا القدر من الامثلة عن هذا العزء لننقل الى العجره الغامس والاخير والذي كتب على ست الواح ويتملق بأم المستقبل او المرأة العامل والوليد أو ما يمكن ان نطلق عليه ، وحسب رأي الدكتور كمال السامرائي بمعارف العراقيين القدامي « بالامراض النموية » ، وما يلي مقتطفات مسن هذا العجزء : « اذا كان اعلى جبين المرأة العامل لامعا بالبياض قاذ العبنين الذو العمله بسيكون بنتا وستكون نحنية » ،

( اذا كان طرف انف المرأة العامل متورما من الناحية اليمرى وأكثر اسودادا
 فان الجنين الذي تحمله سيموت ٥٠٠٠ وسيحيا » ٠

« واذا كان وجهها احمر فان الجنين الذي تحمله بنت » •

« اذا كانت حلمتا ثديي امرأة حامل مصفرة فانها ستسقط ما في رحمها »٠

( اذا كانت حلمتا ثديي المرأة الحامل منكمشتين فافها لن تتم اجـــل
 حملها » ٠

﴿ فَاذَا زَالَ هَذَا عَنِهَا سَتُتُم أَجِلُ حَمِلُهَا ﴾

﴿ اذَا كَانَ هَذَا قَاتُمُ السَّوَادَ فَانِهَا حَامَلُ بُولَدُ ﴾ •

« واذا كان احمر اللون فانها حامل ببنت » .

« اذا اخذ العلمل الثدي ولكنه لم يشبع وظل يصمرخ فاته مجروح داخليـــا » .

# ٣ - النصوص الطبية التي تجمع بين التشخيص والوصفات

كما اسلفنا القول قان العراقيين القدماء عرفوا نوعين مسن الوصفات الادوية المجرية ، والوصفات المتنوعة التي جننا على ذكرها في المبحث انسابق فالوصفة المجرية بالضرورة ارتبطت بعدد من الامراض وهذا قاد الكتبة الى تدوين التشخيص والوصفة او العكس على رقم منفصلة ، وخير مثال في هذا المجال ، التآليف الطبية التعليمية التي غالبا ما شملت ثلاثة اعمدة من الكتابة يخص الاول منها اسماء الاعشاب المجرية ، والمعود الثاني يتناول ذكر اسماء المرض اما المعود الثاني فيدرج فيه الكاتب او الناسخ الطريقة الموجسية للرض اما المعود الثاني فيدرج فيه الكاتب او الناسخ الطريقة المروقة ، فيتت لتحضير واعطاء الوصفة للمريض : — « الصبر ، دواء لمالجة المرارة ، فيتت ويمنحن ويوضع فوق اللسان ويشرب قبل القطور مع الزيت المصفى » و اذا كانت معدة رجل حارة ولا تقبل طعاما ولا شراباً يأخذ بذور الطرفاء ويمزجها مع العمسل وخثرة اللين ويأكلها ويشسفى » « للتخلص من خرارة الممدة اسمحق الادوية السميع ، البيان والقصسب العلمو ومدن والعاليت والتمر وزيت التربنتين وبعد أن تصفى تنقع بالجمة وتسخن بالقرن وتصب عليها ماء الورد وتضم ذلك في شرجه فيشغى » »

وهذا مثال لشفاء احد امراض الرئتين :

« اعد اناء كبيرا وقوم جوانبها بمجين العنطة ، واغل الشراب المخسر فوق النار ، وضع خلاله انبوب قصب ودعه يستنشق البخار بعيث يضــرب رئتيه ويشقى » •

### ١ ما يخص الطب في شريعة حمورابي

تعد شريعة حمورابي من اعظم الوثائق التي امدتنا بمطومات طبية خاصة عن قوانين العراحة عند العراقين القدماء ، فمن بين مئات الرقم الطينية التي تمنى بالعلوم الطبية لا توجد سوى كسرتين تخص الجراحة ،الاولى ربما تخص ازالة « الماء الازرق » من العين ، والثانية ربما تنعلق بعملية ازالة الجزء الملتهب من احد العظام ونقرأ فيها « اذا كان المرض قد وصل الى داخل العظم فعليك ان تكشيطه وتو بله » »

فالمواد ٢١٥ سـ ٢٧٣ من قانون حمورايي ( ٢٧٧١ سـ ١٧٥٠ ق م م ) تمد من اقدم القوانين الطبية في الوجود ، وتبين مدى المكانة المرموقــــة التي يحتلها الطبيب في المجتمع المراقي القديم ، وفي نفس الوقت ترينا مدى صرامة المقوبات التي يمكن ان ينالها الطبيب المهمل ، فالمادة ٢١٥ من قوانين حمورايي تنص على « اذا اجرى جراح عملية كبيرة لنبيل مسن النبالاء بمبضع من البروتر ، وانقذ حياة النبيل ، او اذا فتح محجر عين نبيل مسن النبلاء بمبضع من البروتر وأنقذ عين النبيل ، فياخذ عشرة شيقلات مسن النبلاء بمبضع أم اما اذا تسبب في موت ذلك النبيل او في تلف عينه فتقطع يد المجراح » وتنص المادة ٢٢١ على « اذا جبر جراح عظم نبيل من النبلاء ، العجاح عضلا ملتويا فشفاه ، فعلى المريض ان يدفع خسنة شيقلات مسن النبطة المامة او من المبيد في المود الاجر اقل من ذلك ، ومن الطريف ذكره ال المادتي ٢٧٤ و ٢٢٥ من

قوانين حمورابي تتعلق بالطب البيطري وتنص الأولى على « اذا اجسسرى جراح بيطسري عملية كبيرة على ثور او حمار ، وانقسة حياته ، فيدفسح مالك الشسور او العسار الى الجسراح البيطسري ١/٣ شسيقل من الفضة اجرة له » اما المادة الثانية فدون فيها الاتي « واذا اجرى عملية كبيرة علسى ثور او حمار وتسبب عن ذلك الموت ، فانه يعوض مالك الثور او الحمسار بمقدار ربم ثمنه » •

#### ه ـ الرسائل ونصوص اخرى متفرقة

تميزت بعض المراكز العضارية العراقية عن غيرها في مجال العلسوم الطبية ومن تلك المراكز مدينة شر ومدينة ايسن وآشور ولينوى وبورسبا ، كما تميز العراق على غيره من البلدان القديمة في هذا المجال ، وكنتيجسة لمكانة العراق القديم في العلوم الطبية ارسل العديد من الملوك الرسائسل طلبا لهذه الحغيرة للاستفادة منها في بلادهم بشكل عام ولمعالجة حاشياتهسم الملكية بشكل خاص ، فعلى سبيل المثال لا الحصر عثر على رسائل بهدذا الشأن مرسلة من مملكة ماري الى اشور ، يرقى زمن هذه الرسائل السي حدود القرن الرابع عشر ق ، م وقد اكسدت تلك الرسائل على ان الاطباء عمود القرن الى درجات اعلى تنيجة لفندماتهم الجليلة في البلدان المجاورة والقاصية يرفعون الى درجات اعلى تنيجة لفندماتهم الجليلة في البلدان المجاورة والقاصية كما مكنتنا تلك الرسائل من معرفة بعض الثيء عن طبيعة تنظيم وترتيب الاطباء استنادا لم أتبهم العلمية كرئيس الاطباء محق هدة كما كان الطبيب مازما باداء القسم او يمين الولاء الذي يمكن مقارئته بما عليه الحال الان من قسم باداء القسم او يمين الولاء الذي يمكن مقارئته بما عليه الحال الان من قسم الاطباء بعدم خيانة المهنة والوطن ٠٠٠

وامدتنا النصوص المسمارية الحثية بمعلومات عن وجود اطباء ومعزمين عراقيين في البلاط الحثي في حدود القرن الثالث عشر ق.م كما امدتنا رسائل ومن خلال بعض الرسائل من عهد العكم الكشي يستشف وجدود مراكز أو ما يمكن تسميتها بالمستشفيات لعلاج مغنين ومغنيات احد المعابد في هسر • كما نعزف أيضا عن وجود مجلس للاطباء معترف به في بسسلاد اشور • وينقل البعض عن سسترابون وجدود كليات للطب في بورسسبا والوركاه •

وكما اسلفنا القول فان العصر الاشوري العديث يمكن ان يعد العصر الذهبي بالنسبة للعلوم الطبية العراقية القديمة ٠

وظهر من خلال كل ما تقدم أن المراض وشخصوا الاعضاء التي يصيبها كما عرفوا تشخيص المديد من الامراض وشخصوا الاعضاء التي يصيبها المرض أيضا من ذلك تسمياتهم لمرض العين والمعدة والقم والاذن والاسنان والامراض السندرية والتناسلية والامراض النسوية والتوليد والمجلدية والامراض النفسية أو معرفتهم بالمجراحة وبخاصة جراحة العين والكسسور ومعرفتهم بالتشريح وبخاصة تشريح الكبد (كما في الشكل التالي) وأقسام القدم وغير ذلك من المصطلحات الخاصة بالتشريح و أما معارفهم بالادوية وتمدد مصادرها النباتية أو العيوانية والمعدنية وتلك المستخرجة من الاملاح ومن تراكيب كيمياوية اغرى فواضح كل الوضوح من خلال ذكر المثات من قواتم الاعشاب والنبات والاملاح والاحجار ٥٠٠٠ النغ ٠

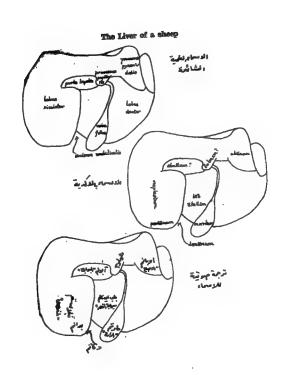

# دلبعن دلاس **الكيمياء**

اكنت المباحث الاثارية على قدم معارف العراقيين القدماء في التكنولوجيا والتيمياء وتم ذلك من خلال دراسة المخلفات الاثرية التي تم المشور عليها في اعمال التنقيبات الواسعة التي جرت في العراق ابان النصف الثاني من القرن الماضي وبداية هذا القرن واستمراريتها الى الوقت الحاضر و وإذا كان متمذرا على الباحثين تتبع الجذور الاولى لبعض المعارف والعلوم وبخاصة العقليمة منها ، قلرا لعدم تدوينها ، فان ذلك لاينطبق على المعارف التقنيمة والعلوم المناف التتنية والعلوم المناف التترحت بذورها منذ عصور قبل التأريخ و وعندما اخترحت المتنابة واتسع وازدهر التدوين في مطلم الالله الثاني ق ، م واخذ اهسل الموفة يوثقون معلوماتهم التكنولوجية والكيميائية وغيرها من العلوم لعفظها للرجيال القادمة ، انتقلت هذه المعارف الى مراحل متقدمة اخرى في طسريق صيرورتها علوما ظرية .

وعلى الرغم من ملازمة تلك الممارف التثنية والعلوم الكيميائية لتطور العضارة واتساع المدن بالاضافة الى تكوين اولى الامبراطوريات في التأريخ الا ان ذلك لايمني بان هذه المعارف والعلوم هي السبب الرئيمي او حتى اهم الاسباب التي ادت الى نهوض العضارة ، فالفضل يعود ايضا الى العمل والتنظيم والاهتمام بالوقت والكتابة والعساب والمقايس والاوزان وما الى ذلك ٥٠٠ وباختصار فان المعارف التكنولوجية وعلوم الكيمياء العراقيسة القديمة كانت احد الاسباب المهمة في نهضة العضارة العراقية القديمة ه آخذين بنظر الاعتبار ماذهب اليه الاستاذ طه باقر وغيمه من الباحثين في كــــون المعارف العلمية او الاعتبار فلت في دائرة المهارات الصناعية او الاســـاليب المسناعية وبخاصة عمليات اذابة وصب وسبك بعض المعادن ومزجها لتكوين معادن مركبة او مزججة كالبرونز وصناعة الزجاج والتزجيج وغير ذلك ٠

ان المتتبع لمصور قبل التأريخ يرى وبكل وضوح حقيقة تقدم العراقيين على غيرهم في مجال رفد العضارة الانسانيــة بمدد لايعصمي مــــن المظاهر العضا. ة -

فعلى سبيل المثال لا الحصر فان العراقيين عرفوا استخدام النار منسذ اقدم العصور وأول من ابتكر صناعة الفخار الملون واول من عرف مكانسة المعادن والاحجار وعملوا على الاستفادة منها في مجالات كثيرة .

وفي نهاية الالف الرابع ومطلع الالف الثالث توصل العراقيـــون القدماء الى صناعات معدنية غاية في الدقة ومن ذلك تنقية النحاس وصهره من الزلك او القصدير وصبه باشكال مختلفة واستخدامه لاغراض متعددة مهذا بالاضافة الى مزجم القضة والذهب وسبك ذلك وصبه في قوالـــب لعمل عدد كبير من التماثيل والالات والادوات المختلفة وغير شاهد على ذلك ماتم العثور عليه في المقبرة الملكية في مدينة أور و وعلى الرغم من دور المعبد وخاصة كهنته في مثل تلك الصناعات ومحاولتهم اضفاء الصبغة الطقوسية المدينية او السحرية عليها ، الا ان حل رموز مدوناتهم اكــد كون المراقيين القدماء عمليين واصحاب منهج في عملهم الذي سادت فيه الممارسة العلمية المساعر ماهرين ووصولا في أواخر عهودهم التأريخية القديمة الى تطــــور معدور المعوقد في الحياب النظري لهذه العلوم التكنولوجية والكيميائية و وتجدر معودة في الحياب النظري لهذه العلوم التكنولوجية والكيميائية

الاشارة هنا الى عدم انفال كون المعرفة التكنولوجية والكيميائية غير مشاعة ين الناس وتميزت الكتابات المسمارية الكميائية بالسرية وصولا الى اعتبارها من الاسرار الخفية او من عمل الالهة ، حيث استخدمت الفحايا والقرابسين لانجاح بعض المعلمات الكيميائية لصنع الزجاج ، والاكثر مسن ذلك ان نصوصا تكنولوجية او كيميائية قد ذيات بالآتي :

« دع:المُشَكِّتُنَ ( للصنعة ) يربها للمُشَكَّتُن ولا يراها غير الملقن ، افها تخص الاشياء المحرّمة للالهة العظام » .

# مصادرنا عن الكيمياء

### الاحهزة الكسائلة

استخدم العراقيون القدماء العديد من الاوعية والمدقات والهاوسات والمطاحن ولم يصلنا عبر اعمال التنقيباتُ الا القليل من تلك الاوعيــــــــــة والآلات - اما ذكرها في النصوص المسمارية وبخاصة في القوائم المعجميـــة فكثير جدا . والاتي عرض سريع لبعض الالات والاوعية والافرآن ٠٠٠ ١ \_ المعق والهاون

استمر استخدام المدق والهاون العجري عبر عصور طويلة خصوصا عند تعضير الالــــوان في صناعـــة الفخــــــار في العصـــور القديمـــة ، فالى وقت قريب كنا نشاهد المدقات والهاونات العجريــة في القــرى العراقيـــة • وتم العثور على نماذج من هذه المدقات والهاونات في العديد من المــــواقع الاثرية مثل تبه كاوره واريدو . وتستخدم مثل هذه الاجهزة لاغراض تجزئسة المادة الى اجزاء صغيرة او سعقها جدا وصولا الى طعنها وبخاصة اذا مااريد اذابة المادة بالماء او محلول ما . ولدينا امثلة كثيرة حول سحق الزجاج لعدة مرات قبل المحصول على الزجاج النقى . او دق وسحن عدد من المواد لتكوين وصفة طبية وما الى ذلك .

#### ٢ ـ الطاحسن

وعملت من حجر شديد الصلابة ووجد العديد من النماذج لها وعلسى مر العصور وباحجام مغتلفة ، فالكبيرة منها ربما استخدمت للطحن امسا الصغيرة فنظرا لخفة وزنها فربما استخدمت للسحق • وكَّانت مؤلفة مـــــن. حجرين مستديرين شديدي الصلابة ، وفي منتصف الحجر السفلي محور يدخل في ثقب في مركز الحجر العلوي • وتسكب الحبوب او الموادّ المسحوقة في هذا الثقب فتطحن ويخرج دقيقها من بين العجرين عند محيط دائرتيهما ويدار العجر العلوي بواسطة مقبض خشب مثبت في وجهها العلوى + والظاهــــــر من خلال النصوص ان عملية الطحن كانت تمارس من قبل النساء كما هي عليه الحال في يومنا هذا عند اهل القرى •

#### ٣ \_ انواع الاوعية والدوارق

عرف العراقيون القدماء صناعة أشكال متعددة من الآنية والاوعيسة الفخارية منذ الآلف السابع ق م م وبالتعديد خلال الفترة العضارية المروفة باسم حسونة ، وتطورت صناعة الفخار بعد ذلك التاريخ ووصولا السبى زخرته وتلوينه بلون واحد او عدة الوان ، وازدهرت صناعة الفخار وتعددت انواع الآنية خلال الآلف الرابع ق ، م حيث تم أبتكار دولاب الفخسار وتعددت مجالات استخدام الاوعية ، و تعدر الاشارة هنا الى ان الاوعية الصغومة بن الخشب او المجلد التي للاسف لم تصلنا نماذج منها الاوعية المصنوعة من الخشب او المجلد التي للاسف لم تصلنا نماذج منها الم الاواني المصنوعة من الخدن فقليلة ومنها ، ماهو مصنوع من النعاس او البرونز او الفضة او من المدن فقليلة ومنها ، ماهو مصنوع من النعاس او البرونز او الفضة او من المدن فقليلة ومنها ، ماهو مصنوع من النعاس او البرونز او الفضة او من المدن فقليلة ومنها ، ماهو مصنوع من النعاس او المنه او من خلافراض الكيميائية او تكنولوجيتها فان المدد الاكبر من الاوعية المستخدمة للاغراض الكيميائية او تكنولوجيتها الما عرفناء من خلال النصوص المسمارية ه

وعلى ابة حال فقد كشفت التنقيبات الاثرية عن المشرات من أشكال الآنية كالدوارق والجرار المختلفة الانواع والصعوم ، اما افراض استخدامها فكان للتسخين وبخاصة تلك الانية المستديرة القمر ، وللتخزين وتكون عادة كبيرة وذات فوهات كبيرة ايضا ، كما شاع ومنذ عصور قبل التأريخ استخدام المصفاة واواني الترشيح ، وبالرغم من وجود هذين النوعين الاخرين مسن الاواني الا أن الاستاذ ليثي يؤكد استخدام قماش الصوف أو الشعر لهاذا الغرض ، كما عثر المنقبون على آنية اكدت معرفة العراقيين بالتكنولوجيا والكيمياء ومنها الاية المستخدمة في عمليات الاستخلاص والتصعيد والتعليد، هذا أضافة الى معرفة العراقيين بإجهزة قياس الحجوم ، وكانت عبارة عسن

دوارق صغيرة وكبيرة وعثر المنقبون على نعاذج لبواتق فخارية وبوتقة نحاسية من نوزي تشبه البواتق المستخدمة في عصرنا •

#### ۽ ۔ قوالب الصب

عثر المنتبون على عدد من القوالب معظمها فخارة وعدد قليل مسسن القوالب الحجرية • ويشرح العلماء طريقة اخرى للقوالب وذلك « بصنسم نموذج الكلهة المراد صنعها من الشمع ثم تغليف النموذج بالطين واخيرا فخره بذلك ينصهر الشمع ويتخلص منه ويبقى النموذج العخاري الآلهة المراد صنعها من السبائك المختلفة • وفي المتحف العراقي والمتاحف العالمية الاخرى الماذج كثيرة الآلات معدنية متنوعة •

#### ه ـ الوقود والافران

أستخدم العراقيون العديد من انواع الاشجار والشجيرات والحشائص والاعشاب ، وسعف النخيل كمادة للوقود ولا يرال البعض من صنسساع المجمى والفخار يستخدمون مثل هذا الوقود ، ومن خلال الخبرة الطويلمة للعراقيين القدماء كانوا يستبعدون استخدام الاخشاب او العطب الذي يكون دخانا عند قيامهم بعمل الزجاج ،

واستعمل العراقيون القدماء الكانون وعرفوه باسم غلام المستخدمه البدو بشكل واسع وهو اصغر انواع الموقد ، وقد عثر على العديد من النماذج خلال اعمال التنقيبات ومنسنة عصور قبل التأريخ ، ويأتي بعد ذلك من ناحية شيوع الاستخدام التنور حيث لاتكاد حفريات اثرية تخلو منه ، ويرخر المتعف المراقي والمتاحيف العالمية الاخرى بانواع متعددة من المواقد المتنقلة ، يعود القسم القليل منها الى عصور قبل التأريخ ، واجمل النماذج التي وصلتنا تعود الى العهد البابلي القديم والوسيط ٢٠٠٠ سـ ١٥٠٠ قبل الميلاد البابلي التعاديم والوسيط ٢٠٠٠ سـ ١٥٠٠ قبل الميلاد اشافة الى النماذج الاخرى التي

عثر عليها في مدينة نوزي (قرية تاركلان قرب كركوك ) في حسسهود القرنين المخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد و والنماذج بشكل عام امسما مغروطية ناقصة او اسطوائية الاشكال وفالبا ما تعمل من طابقين وتتغلل جدرانها الثقوب او المنتحات للتهوية و وهناك فتحة كبيرة نسبيا عند القاعدة لادخال الوقود اما الافران الكبيرة الثابتة فربها لاتختلف عن ما يسسسوف بالكور وبالاكدية معمد في الكتيابات المسارية انواعا من هذه الكور فمنها المقبب او المقبب ذو الفتحات عنسد القاعدة ومنها ذو الاقواس او غير ذلك من الاسماء و لا اجد شميع مبالغا ان قامت بن الكورة والاتون ومعمل الطابوق الصغير في يومنا هذا وما كانت عليه الحال في العراق القديم بالنسبة لانواع الافران و ولاسف الشديسد ما نوال نجهل الشيء الكثير عسن طبيعة تلك الافران في العراق القديم وبخاصة افران الصاغة والعدادين وغيرهم و

# بعض العمليات الكيميائية

عرف العراقيون القدماء العديد من العمليات الكيميائية كعسناعة الشخار وتلوينه واذابة وصب المعادن كالتعام والفضة والذهب ومن ثم العديد ولم يكتفوا بذلك بل اخذوا يعزجون بعض المعادن للعصدول على معادن جديدة اقوى كالبرونز والالكترم وحاولوا بنجاح تلوين بعض الاحجار الثمينة المستوردة فلونوا حجر الصوان بواسطة بعض المعادن أو اكاسيدها وبخاصة السلكات كما أنهم عاملوا بعض الاحجار بالنار لزيادة بريقها وعمليات اخسرى مكنتهم في نهاية الامر من صسنم الزجاج والتمنن بالتزجيج وصولا الى درجية تعويب بعض الاحجار الرخيصة وجعلها كاحجار اللازورد وارسال كميات من هذه الاحجار الى ملوك العيشين والمعربين دون ال يكتشفوا طبيعة هذه الاحجار الا بعد مضي وقت طويل و وتمكن العراقيون القدماء في مطلع الاقف الاول ق م من كربة Carbonisationالمديد واستغلاله

في صنع الاسلحة الثقيلة والخفيفة • كما عرفوا فن تمويه الوجاج بالذهب معا يشير الى معرفتهم ببعض الحوامض • ويعتقد العالم كامبل تومبسون بان العراقيين القدماء ابتكروا الثقاب من الكبريت • واستغلوا معارفهم الكيميائية هذه وصولا الى انهم استخرجوا المركبات المديدة مثل ملح الامونيا والزئيق والرصاص الاييض وغيره • ومكنتهم هذه المعارف العلمية من استخراج انواع كثيرة من الادوية • وفيما يلي بعض الامثلة على عمليات كيميائية عشر المنقون على اجهزة ربما كاف تستخدم لفرض القيام ها: \_

#### ١ ــ التقطي

حدد الباحثون منشأ اولى اجهزة التقطير بعوالسي ٣٥٠٠ ق.م وذلك بعد عثور المنقبين على جهاز متطور للتقطير في موقع تبه كاوره م اما الدليل اللغوي على معرفة المراقبين القدماء بالتقطير فيمود الى فترة العهد البابلي القديم م وتم التعرف على ذلك من خلال الوصفات الخاصة بصنع المطور وبخاصة « ماء الورد » م

وجهاز التقطير عبارة عن وعاء مخروطي الشكل ذو حافتين ، الأولى داخلية القيمت بشكل مستقيم مع البدن وترتفع نحو الاعلى بمستوى الحافة المفارجية، اما الحافة الثانية فبرزت نحو الفارج عن سطح البدن من الخارج مكونة قناة بينها وبين الحافة الداخلية الاولى ، ويقرن الباحثون هذا العجاز باجهزة التعلير المحرفة عند العرب المسلمين ،

وموجو طريقة استخدام هذا الجهاز هو تكرار عملية غلي المحلول او الماء او الزيت وامتصاص ما يتكثف من بخار في اعلى الوعاء بواسطة قطمة قماش بين العين والاخر .

#### ٢ ـ الاستخلاص

وتتم هذه العملية بواسطة نفس الجاز المذكور اعلاه وذلك بوضم

المادة العيوانية أو النباتية في القناة الموجودة بين العافتين اخذين بنظر الاعتبار ان العافة الداخلية فيها عدة قتحات نافذة الى داخل الآناء ، وبعد وضع كمية من الماء أو الزيت في داخل الدورق وبعد تنطية الوعاء يبدأ بتسخين الجهاز والعمل على تبريد النطاء بين العمين والاخر وبذلك تتكثف الابخرة وتنزل بالقناة فتذبّب جزءا من المادة المراد استخلاصها وتنساب الى داخسل الآناء وتكرر العملية عشرات المرات الى ان يشسيع الماء أو الزيت بالمسادة المراد استخلاصها و

#### ٣ ـ التصعيد (التسامي)

وتتم هذه العملية الكيميائية باستخدام جهاز مشابه لاجسزة التقطير والاستخلاص • الا ان وعاء التصعيد ( التسامي ) اكبر وذو قناة اوسسح بالاضافة الى عدم وجود فتحات في الحافة الداخلية • وطريقة استخدام هذا الجهاز تتم بوضع المادة المراد تصعيدها او تساميها داخل الوعاء وتسمخن هناك • وتكثف الابخرة المتصاعدة عند ملامستها لسطح المطاء الداخلسي البارد وتتجمع داخل القناة • ثم يصار الى جمع السوائل المقطرة من القناة بواسطة ملاعق خاصة • ويبرد المطاء بين المين والاخر او ربا يصار السي ابعاد الجهاز كله عن النار وتعاد العملية وتكرر عدة مرات •

وفر كد الاستاذ كاميل تومبسون أن العراقيين القدماء قد اتقنوا عملية التصعيد (التسامي) وميزوا بين مركبات ثقيلة وأكاسيد طيارة وهرفوا كيفية استحصال الامونيا من سخام نار الروث • كما ويرجع الاستاذ تومبسون أن معرفتهم تلك قادتهم الى اكتشاف المتصعد الاحمر من كبريتيد الزئميق الذي مكنهم من اكتشاف الرئميق •

الصناعات الغذائبة

اشتهر المراقيون القدماء بصناعات غذائية متعددة كصنع الجبن والخاثر

والقددة والقيم وغير ذلك من مشتقات الالبان التي نعرفها في يومنا هذا و وبالرغم من استخدام العطيب معزوجا مع بعض المواد الاخرى كوجبة للطعام، الا أن العراقيين استخدموه بشكل اوسع في الوصفات الطبية واغلب الظن انهم كافوا يحولونه الى منتجات اخرى لعفظها الى فترات اطول والطريقة المستخدمة لذلك وبخاصة بالنسبة للجين او الدهمين تتمثل في تعبئة تلك المنتجات في قرب معمولة من جلود أو معد العيوانات يمكن أن تفرغ من الهواء بعد كل استعمال ويعاد ربطها وتعليقها و وما تزال بعض القرى العراقية وبخاصة في المنطقة الشمالية تعمد الى استخدام نفس هذا الاسلوب في حفظ

اما اللحوم على اختلاف انواعها كلعم الشأن أو البقر أو الماعــز او الاسـماك فكانت تعقظ اما بواسطة التمليح والخزن في الجلود بعد ان تضاف اليها بعض التوابل ، او التقديد أي التجفيف بالشــس ومن ثم العفظـ وكانت هذه الطريقة بل وبقيت الى وقت قريب هي الطريقة المثلى لعفظ انواع معينة من الاسماك في المناطق الجنوبية من العراق .

اما المشروبات فكثيرة ومنها النبيذ الاحمر والنبيذ الابيض اللذان صنما من بذور السمسم والهواكه المختلفة ، ولعمل النبيذ كان المراقيون ينقعون التمر والتين والزيت والخميرة بالماء ويضيفون اليه التوابل وبعض العطور بالاضافة الى رحيق العمل ، وبعد التخمير يصفى ويعطر ثانية بالعطر المناسب وحسب الامكانية المادية للمائلة او حانات الشرب ،

والمشروب المنعش والمفضل لدى العراقيين القدماء هو الجعة بسختلف المواعها و وتحضر الجعة بتنقيع الشعير اولا في الماء ثم تسخينه بدرجة معتدلة لتنشيط الانزيمات الضرورية للتخمير ، ثم يجفف الشعير بالقرن وفيصل عنه النشاء والقضور بواسطة الفربال ، وتعاد عملية تنقيع الشعير وتنقيته ومن ثم يرفع ويترك ليخمر ، وما دام الشعير لا يعتاج الى الكثير من المناية لعفظه

ميكن ان تجرى العملية في أي فصل من فصول السنة • وتعرف عن عشر امت الانواع من الجمة واسعارها المختلفة طبقا الى طريقة التنقيع والسعن والمؤج والتخمير والتحلية والتعطير وغير ذلك من العمليات النسي تجرى عليها ◆ وهناك مشاهد فنية جميلة ترينا عملية صنع الجمة وطرق شرجا المختلفة وجددت منقوشة على الاختام الاسطوانية ومنها الشكل الآتي :

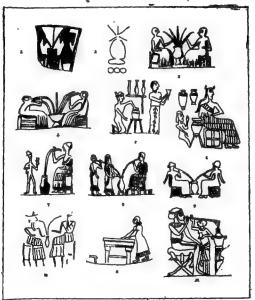

اما الفواكه فكانت كثيرة ومنها التمر والتين والمشمش والاعناب والتفاح وغير ذلك من الانواع فتحفظ بواسطة التجفيف و ولا تعتقد بان التمسر يحتاج الى الكثير من اجل حفظه و اما الفواكه الاخرى فتمصر وتلف بشكل لا يسمح للهواه بان يحدث عملية التخمير غير المطلوبة و اما الخضروات وعلى اختلاف انواعها فكانت تجفف بالشمس و وأما بذور بعض النباتات والتوابل فكانت تطحن بمطاحن خاصة وتعفظ في جرار و

من كل ما تقدم يمكننا أن تؤكد أن العراقيين القدماء كانوا على مستوى جيد في معرفة بعض التقنيات التي تدخل في بعض الصناعات ومنها عمليات التسخين والطحن ، والسحن ، والمزج ، والتكثيف ، وضبط درجات الحرارة، بالاضافة الى معرفتهم بعدد لا يعصى من أفواع الآنية وأنواع النباتات التي تمكنوا بواسطتها من الحصول على الالوان ومزجها لايجاد الوان أخرى • ومزج الاعشاب والبذور لاستخلاص ادوية متعددة •

# الدباغة وصناعة الجلود

عرف العراقيون القدماء العديد من انواع العيوانات كما استطاعوا 
تنجين عدد كبير منها واستخدامها في مجالات متعددة من حياتهم اليومية 
قاكلوا لمعومها وشربوا البانها وغزلوا ونسجوا اصوافها واوبارها وشعرها 
والاهم من ذلك بالنسبة لنا في هذا المبحث هو استخدامهم لجلودها في عمل 
الاحذية والمقائب المختلفة وحافظات لبعض اسلحتهم مثل السيوف والخناجر 
والسكاكين او عملها كخوذ حربية او دروع او مروج لحفيولهم او ملابس لهم، 
وقبل استخدامها وحتى تهيا الجلود للاستخدام كانت تمر بعمليات متعددة بدءا 
من سلخها وحفظها وتعطينها او ازالة الشعر او المسوف منها وبشرها بضربها 
ودباغتها واتهاء بعملية صبغها وتلوينها ، ويلخل ضمن هذه الصناعة المديد 
من العمليات الكيميائية ، فيعد السلخ وتفسخ وتأكسد المواد البروتينيسة 
من العمليات الكيميائية ، فيعد السلخ وتفسخ وتأكسد المواد البروتينيسة

تفطس العلود في مياه مشبعة بالاملاح ومن ثم اخراجها وتجفيفها وتظيفها وخفظها و وحفظها و وتجرى عليها بعد ذلك عملية البشر او الفسرب لتنظيفها جيدا ولاكساجها الليونة وبعد ذلك حفظها في مخازل الفترة الى ال تسهل عملية ازالة الشعر منها بتأثير السكتريا •

وتمر العلود بمليات اخرى كتفطيسها باليوريا واملاح الاموليا الى التقسيخ ومن ثم تحك بشرتها الخارجية مرة اخرى بالسكاكين لازالة الفضلات وجذور الشعر و ولازالة الانتفاخات والممل على تجانس سلطح البعلد يعملون على ضربها وبشرها مرة اخرى ومن ثم دباغتها و وغالبا ما تتم دباغة البعلود اما بواسطة الزيوت او الشحوم وتضرب وتطرق الى ان تزال جزئيات الماء من المجلد وينفذ الدهن الى المسامات لكسبه الطراوة اللازمة و وهناك طريقة اخرى للدباغة بواسطة الاملاح المعدنية و فاستخدم السب غير النقي المحتوى على شوائب العديد المعيدة في عملية الدباغة مخلوطا مع مواد دباغية اخرى ككبريتات الصوديوم و اما الطريقة الدباغية الشائمة الاخرى والتي يمكن ان نراها حتى يومنا هذا في استخدام المواد النبائية في الدباغة كالمفص وغدور الرمان وغلاف ثمرة البلوط والسماق والطمين وعمل ذلك على شكل محلول ووضعه والعجلد في جرار خاصة للدبغ و

# الدهن الحيواني وصناعة الزيوت والشمع

عرف العراقيون القدماء ومنذ عصور قبل التأريخ الواعا متعددة مسن الدهون المعيوائية والزيوت النباتية كزيت السمسم وزيت الخروع وغيرها • وغالبا ما كانوا ينقعون البدور في الماء ومن ثم يكبسونها وبعصرونها لاستخراج الزيوت و وترك لنا الكتبة العراقيون انواعا لا تحصى من الزيوت بالإضافة

الى عدد كبير من انواع الدهون الحيوانية ومنها دهسن الكلى ، ودهسن عين الخروف ودهن الحية السوداء ودهس الثوال ودهن الحية السوداء ودهسن الثور ودهن السمك ودهن الاسد ••• اللخ اما الشمع فغالبا ما كانوا يستخرجونه من اوراق الاشجار ويستخدمونه في عمل النماذج المراد صبها بالمحادن كما عرفوا شمم العمل •

# صناعة النسيج والصباغة والالوان

كان العراق القديم مركزا تجاريا وصناعيا وقد اشتهر ومنذ القدم بصناعة انواع كثيرة من الاقمشة والالبسة وزودتنا النصوص المعجمية بعشرات الاسماء للاقمشة والالبسة وبطرق صناعتها وصباغتها ممنها المصنوعمة من اصواف مختلفة الانواع أو من الكتان أو شمر الماعز على اختلاف انواعه. ولصناعة مثل تلك الاقبشة والالبسة كان العراقيون يقومون اولا بتنظيف الصوف او الغزل ومن ثم قصره وصباغته وتثبيته وبعد ذلك تحويله المسي غزول ونسجه او حياكته ، ويقصر الصوف او الشعر بواسطة حفر خاصة وتضرب ومن ثم تجفف بالشمس التي تساعد على القصر • وبعد ذلك ينقم الصوف بالجعة ويسخن تدريجيا بواسطة اثاء نحاس على ثار هادئة وتضاف الصبغة ويحرك الصوف جدوء كي تأخذ الصبغة شكلا متجانسا وبعد ذلك تضاف اليه المواد المثبتة للاصباغ كالعفص والبلوط وقشمور الرمان وقلف الاشجار والزيوت الطيارة • ويمكن ان تثبت الصبغة ايضا بواسطة الاملاح المعدنية كالشب والترتر ( الليمندوزي ) مضافا الى املاح الامونيا . وعرف العراقيون عددا من الالوان ومنذ عصور قبل التأريخ وبخاصة تلك الالوان البراقة الموجودة على فخاريات تلك العصور والتي يزخر المتعف العراقسي بانواعها الكثيرة كما عرفوها في صنع البستهم واقمشتهم في العصور اللاحقة . ومن تلك الالوان الاسود الذي استخرج من اكاسيد الحديد المنزوج مع الساق او من مزج الشب بالمفص ، وتجدر الاشارة هنا الى معرفة المراقين باملاح الامونيوم او الشب الاييض واملاح الحديد أي الشب الاسود ، اما الصبغة الحمراء فكانت تستخرج من اشجار البلوط او مسن تفاعل اكاسيد الحديد في محلول قاعدي ، اما اللون الازرق فاستخرج بواسطة الصودا الكاوية او الجير النهري ، اما اللون الاصفر فمصدره الوضوات

وقد استممل الارجوان في صبغ الالبسة والاقشقة المختلفة و المعروف ان هذه الملاة تستخرج من حيوان صغير يعرف باسم موركس ترونكولوس يميش في صدفة كالحلزون وله تحت رأسه غدة تعتري على مادة الصبغ فاذا استخرجت هذه المادة وعرضت للشمس فالها تتلون تباعا باللون الاخضر فالازرق فالاحمر فالارجوائي وكان الكنمائيون يصطادون الموركس بالشباك والسلال ويستخرجون المدد من الحيوان وهو حي لان اللون فيصد بصد المسوت ه

وينبغي تمليح الفدد وطبخها لفترة من الزمس ومن ثم تعريضها للشمس ليتحول لونها الى اللون القرمزي • هذا اضافة الى معرفتهم بعدد اخر من الالوان التي يمكن ان تستخرج من الالوان السائفة الذكر او من مسؤج بعضها بالبعض الاخسر او من خلال معاملة البعض منها بالنار •

# المطهرات والصابون

صنع العراقيون القدماء الصابون المعمول من الطينخاوة واصماغ الاشجار • كما يعتقد البعض من العلماء ان العراقيين القدامي قمم التجوا الصابون المستحضر من الزيوت النباتية والقلوبات المالجة باضاقة الكبريت او المواد الصحفية • كما أن الاستاذ ليثي أشار الى امكانية صنع الصابون المحتيقي أو الممروف بالصابون البارد ، أو شبه المغلي الذي تظل فيه المواد التي تتضمن الفليسرين والماء ، في حالة متخرة أو سائلة • أن عملية الصابون البارد أو شبه المفلي تطبق طبعا ، في صنع الصابون من الزيوت الصابولية المجاهزة • ويضمن زيت الغروع هذه المتطلبات • وثمة دليل ما طسى ال الصابون كان يفصل عن الفليسرين بعملية الترسيب الملحى •

# وبنون والمناوك الطيولاق ولالنباك

دون العراقيون القدامى أسماء مئات الانواع من العيوانات المدجنة والطيور على الرقم المسجمية ووصلتنا نصوص تعتوي على قوائم مطولة في هذا المجال منذ صد سلالة اور الثالثة وازداد عسدها في الالف الثاني قبل الميلات وبلغت ذوتها في العهد الإنسوري العديث و ومن تلك الحيوانات ما أنقرض وجوده في العراق ومنها ماهو باق الى يومنا هذا و كما زودتنا النصوص الادارية والكتابات الملكية والرسائل بعدد كبير من اسماء العيوانات الغربية عن بلدنا في ذلك الوقت جاء بها الملوك كعنائم او ارسلت لهم كهدايا من مناطق مختلفة و كما أن النقوش والاعمال الفنية حفظت لنا العماد من تلك العيوانات والطيور و ومن اكثر الانواع شيوعا في النصوص المسمارة الاسود والضان والماعسز والإبقار والجمال والغيول والكلاب والعمير والبغال والغزلان وعشرات الانواع من الاسماك و

اما الطيور فكثيرة وتعد بالمثات وبغاصة الطيور المذكورة في القوائم المعجمية والتعليمية • ومنها الديك واللمجاج والبط والنعام والسنونو والنراب والمصفور بانواعه المختلفة والبلبل والعجل والكوركي والدراج والنسر والصقر والمقاب • ومن الجدير بالذكر أن تصوص تل حرمل زودتنا باكثر من

(٢٧٠) نوعا من الطيور • كما تجدر الاشارة الى اكتشافنا لرقيم في مدينـــة

سيار ، يتضمن (٧٠) نوعا من الطيور مع رقم عديدة تمود لتاجر مما يدل على تعلق العراقيين القدماء بتربية ورعاية الطيور وربما رصد حركتها ، وعلى الرغم من معرفتنا بعدد لا بأس به من تلك الطيور والعيوانات فما نزال نجهل ممنى اسماء العديد من العيوانات والطيور الواردة بتلك القوائم .

اما في مجال ممارف العراقيين بالنبات وطرق رعايته فالحديث عنها طويل ومتشعب ويمكن ان تحتل لوحدها مجلدا خاصا ، فالاستاذ كامبل تومبسون زودنا بقاموس يتألف من ( ٤٠٥ ) صفحات بانواع النبات والعشائشس والاعشاب والعليق والشجيرات والاشجار وما الى ذلك ، كما اتحفنا الاستاذ المرحوم طه باقر بمقالات قيمة في النصوص التي اكتشفت بعد ذلك وبخاصة نصوص تل حرمل ومحاولته اقران اسمائها باسسماء ماورد في كتب العلماء العرب المسلمين هذا اضافة الى ما زودنا به الاستاذ لاندزبيركر وغيره مسن

المشتغلين في حقل النصوص المعجمية . ومن اشهر انواع الاشجار ، النخيل والصفصاف والطرفاء والغرب واشجار الفواكه واللوزيات .... الغم

#### النخلية

اشتهر العراق وما يرال بزراعة الشجر المبارك النخيل ، وقد خلف لنا العراقيون القدماء كتابات مطولة عن النخيل وانواعه واوصافه ومنتجاته ، كما تناول الباحثون النخلة بالمديد من المقالات والكتب التي تكشف بدورها عن فزارة المصادر القديمة في الموضوع ،

سمى العراقيون القدماء النخل بأسم كشمار glämmaru و وهو يقرب من لفظة « الجماّار » كما عرفوه باسسم ثمره أي التمر sutappu وقد دلت المخلفات الآثارية من عصور قبل التأريخ في العراق على معرفة العراقيين جدَّه الشجرة وغيرها من خلال المتفحمات التي اكتشفوها • وقريد ذلك ويدعمه وجود العلامة الصورية الخاصة بالنخل على أقدم الرقسم الطينية التي يرقى زمنها الى حوالي نهايسة الالف الرابع وحتى منتصف الالف الثالث ق.م . وبتقدم الزمن وزيادة التدوين كثرت الانســـارات الى النخل وانواعه وما يسكن ان يعمل منه ء وكان العراقيون يقدسون هذه الشجرة العظيمة لما تقدمه لهم من منافع حتى ان المؤرخ سترابو قال بحقها في معرض حديثه عن اهل العراق « تجهزهم النخلة بجميع حاجاتهم ما عدا العيوب » وقال بلجريف Palgrave بأنها «خبر البلاد، ومادة الحياة وعماد التجارة»، على حد ما اورده لنا الاستاذ طه باقر في مقالته الموسومة « دراسة في النباتات المذكورة في المصادر المسمارية » • واهم ما يدلنا عن اهمية النخل بالنسبة للعراقيين القدماء ، تخصيص بضع مواد قالونية تتعلق بزراعته ورعايته في قوانين حمورابي ذائمة الصيت ، فالمادة ٥٩ من هذا القانون تنص على دفغ نصف « منا » من الفضة كغرامة تترتب على قاطع شسجرة النخل • ونص

المشرع في المادة ( ٣٠ ) على اقتسام محصول النخل مناصفة بين مالك الارض والبستاني بعد اربع سنوات من قيام الاخير بغرس النخل و اما المادة ٢٤ من قابون حمورايي فتذكر لنا « اذا اعطى رجل بستانه لبستاني لتلقيحها ، فعلى البستاني ما دام الحقل بيده ، ان يعطمي لصاحب البستان ثاثي محصول البستان ويستلم هو الثلث الاخر » ه

عرف العراقيون القدماء طريقة تكثير النخيل بواسطة « التال » وهسي الطريقة المثلى لتكاثر النخل ويسمل بها في العراق العديث و ومن الطريف ذكره الهراقيين القدماء اطلقوا شمس الأسم على الفسيلة اي فقالا « تالسة » والراكسوب معلمات من الماحديث بين المسافات التي تترك بين تنخلة واخرى في العراق قديما وحديثا فوجدوها متقاربة او تكاد تكون متطابقة و وشير بعض النصوص المسمارية الى ما تنتجه النخلة الواحدة من التمر فتعطي ارقاما كبيرة كالرقم (١٠٥) كيلو غرامات او اكثر وهذا يدل على المناية الفائقة بهذه الشجرة المباركة ه

سبق وكرونا أن العراقيين القدامى قدسوا هذه الشجرة المباركة حتى ان بعضهم ومنذ عهد سلالة أور الثالثة أطلق على أبنائه من اسمائها ، ومسن المآكسر المشهودة للعراقيين القدماء معرفتهم بانواع كثيرة من النخل تعدت الغمسين نوعا ،

كما تشهد النصوص المعجمية على معرفتهم باجزاء النخلة وطرق العناية بغرسها ورعايتها • فعرفوا القلب Bibbu « اللب » والجذع والسعف واوراقه كما وصفوا لنا النخل استنادا الى مكان تواجده او عبر النخلة كالتالة الله اذا كان عمر النخلة اربع سنوات ، وهناك صفات تشمير الى نوعية التمر وجودته • ومن الكلمات شائمة الاستعمال في عراق اليوم « التبلية » اي ما

يستخدمه الفلاح عند تسلقه لاشجار النخل ، وهي غس الكلمة الاكديسة 

tubak وتدر «الشيص» بالاكدية عقوقه و «الگرماط» بالاكدية 
gurummadu و «الليف» lapta وغير ذلك •

وفي ختام هذا البحث قركد ما اسلفنا ذكره حول فوائد النخل والتمر حيث ذكرت له ( ٣٦٥ ) فائدة في احد النصوص البابلية المتأخرة . وفي نص من تدمر عدد العرب التدمريون ( ٥٠٠ ) فائدة لنخل تدمر .

وعرف المراقيون القدماء الدبس MBB واستخرجوا انواعا متمددة من الغمور القوية مثل « خمر التمر » والخمر المستخرج من الجمار • اما استخدامات النخل ومنتوجاته في عمل الوسفات الطبية فكثيرة ، حيث استخدم التمر والزيت كلبخة لشفاء الاورام والرضوض • ومن الوسفات الشائمة خلط قسم التمرة مم المسل والزيت لاشفاء يعض الامراض الصرعية •

وخلط نقيع التمر مع ماء الورد لمالعة المدة ، وضمت وصفة طبية اششاء صر التبول بشرب نقيع التمر والعليب ، كما استخدم مسحوق النوى وماء الورد لمالعة بعش امراض الميون ، ان ما ذكر في هذا المبحث ما هو الا شذرات قليلة وباستطاعة من بريد الاستزادة مراجعة الكتب المذكسورة في مصادر هذا الفصل ،

# وليمن ول<sup>ت ابع</sup> ولمعكادة ولالإحجار ولالالمولاح

يسف لنا الاستاذ فوريز Forbes مكانة المعارف الاولى بالمادن والتعدين بقوله « ان علم المعادن احد الخطوات العضارية العظيمة في تاريخ البشرية ، ولكنه ليس الخطوة الرئيسية لتقدم البشرية » و ويستطرد القول ويؤكد على اننا يجب ان لا نبالغ باهمية المعدن للمجتمعات القديمة •••• لان تعلور « علم المعادن » كان بطيئا ولا يوجد شك في ان المعادن لم تكن افضل من الحجارة ، واستغرق الانسان ردحا طويلا من الزمن لعين توصله الى صنع البرونز الذي هو بطبيعة الحال افضل من الحجر المسقول وشاطا السوان ، وعلى اية حال فالمعادن اثرت في الاقتصاد القديم لان المعدن ساعد بشكل ملحوظ على ظهور المدن وربها تكوين الامبراطوروات القديم » •

وعبر دراسة مستفيضة « لعلم المعادن » وارتباطه بعلم الآثار استطاع هذا العالم التوصل الى ايجاد تسميات جديدة ، تخدم الآثاريين وعلماء التعدين وغيرهم ، تخص تقسيم العصور القديمة ومراحل تطورها ، فمن التسميات التقليدية أي عصور العجارة ، والنحاس ، والبرونز ، والحديد توصل الى الآتين :

١ ــ مرحلة المادن المعلية كاحجار ٥٠٠٠

 ٢ ــ مرحلة المعدن المحلي ( المطروق او المقطوع والذي يشمل نحاساً وذهباً وفضة والحديد النيزكي ) . ٣ ـ مرحلة خام المدادن (أي من خام المدن الى مزج بعض المحادث بشكل اولي) وشملت هذه التترة معادن الرصاص ، والقضة ، والنحاس، والانتعون ، والقصدير والبرونز والضفر ( النعاس الاصفر ) .

 ٤ ــ مرحلة الحديد ( اي الحديد المعفر بشكل اولي ، و من ثم مبيك الحديد وحديد الصلب ) •

وعلى اية حال ففي الكثير من الحالات نعجز عن تعديد زمن اختراع ما اوحتى كيف توصل الانسان اليه ، وعلى سبيل المثال لا الحصر فنحن لا نعرف الزمن الفاصل بين استخدام الانسان للطين وبين صناعة اولى الاوالى المغاربة ،

ولعل اللغة لعبت دورا أساسياً في نقل ما توصل اليه السلف عن طريق الكلام المباشر ١٠٠٠ اما اختراع الكتابة فادى الى حفظ الخيرات وتطويرها لا بل حتى ايجاد نظرة مستقبلية لتلك الغبرات ، ووصلنا المديد من النصوص المسارية التي قدمت لنا العليل القاطع على معارف العراقيين القدامي بالمادن والاحجار والاملاح ١٠٠٠ فيحدثنا الاستاذ كاميل توميسون عسن الجيولوجي الآشوري انه بالتأكيد عرف درجة صلابة الصخور وتحديد الواعها » ، وقد أستنتج ذلك من أقتران العجر الصلب بالعلامات التي تعني حجر اللازورد ،

ويستطرد العالم كامبل تومبسون القول « الجيولوجي الآشوري كان على بينة بما يعرف بالاستخدام السحري للمرجان الابيض كرقية (او تعويذة) مع مسحوق الحديد والنحاس ، وذلك لتقوية اواصر المحبة ، و بوصف ادق يمكن اقران ذلك بالحديد الممفنط والعديد المعشو بتعويذ العصير، ، على حد قول الاستاذ تومبسون ، وهذا يقودنا للاعتقاد ان الكشوريين علماً بالمجذاب بعض المواد بعد دلكها بعادة اخرى » ،

اكدت لنا المباحث الآثارية والنصوص المعجمية معرفة العراقيين القدماء بمئات الانواع من الاحجار وعشرات الانواع من الاملاح والمادن و وكامثلة يمكن ان نورد اسماء الاحجار التالية : حجر السماء ، ومنه احجار مؤتئة ومذكرة ، ( احجار املاح ) الشب الابيض والاسود ، حجر الخفاف او الزجاج البركاني المسامي الذي يستمعل في عملية صقل الآلات والادوات وويجب ان ننوه هنا عن امكانية معرفة انواع متمددة منحدرة من نفس الحجر وذلك من خلال وجود صفة التذكير والتأنيث التي تطلق على الحجر الواحد ، كما عرفوا العقيق الاحمر ، وحجر الصوان ، وحجر الشدار او القيروز ، وحجر المقتيق الاحمر ، وهناك نوع من الاحجار يدعمي بعجر العين ومن المعادن عرف المراقيون الآتي :

الذهب ، والذهب الاحمر ، واوراق الذهب ، والفضة ، والفضة النقية والنحاس ، والبرونز ، والتنك ، والنحاس المملغم ، والصفر ، والحديـــد ، والحديد المغتط ، والحديد النيزكي او حديد النار ، والرصاص .

ومن الاملاح والمركبات عرفوا الآتي :

ملح الطمام ، والملح المستخرج من النهر ، وملسح الجبال ، وترات البوتاسيوم الابيض والاسود والمغسول وغير المفسول ، وكاربونات الصودا وتترات البوتاسيوم ، والبورق ، والطين ، والجم ، والكبريت ، وكبريت الانهر ، والكبريت الاسود والاصفر ، والقار ، والقار النهري ، وهناك انواع لا تعصى من الاحجار كالاحجسار المستخدمة لممل التماثيل واحجسار المبتخدمة لممل التماثيل واحجسار البناء ، واحجار اخرى كثيرة تتملق بنموت الالهة واكثر انواع الاحجسار شيوعا الآتي :

حجر العين اليمنى وحجر عين الطير واليشب وهو حجر كريم اخضر ماثل الى السواد وحجر العقرب وحجر السمك وحجر العشرين ، اي حجر الطلق او الموطرة .

# مراجع الفصل الثامن

- إ. ابو الوقاء البوزجائي ، علم العساب العربي ... د حساب اليد ، ، تحقيدي دكتور احمد سعيدان ، الاردن ، ۱۹۷۱
- ٢ ــ اوينهايم ، ترجمة سمدي فيشي ميدالرزاق ، يلاد ما بين النهرين ، وزارة الثقافة والإعلام ، ١٩٨١
- ٣ ــ د ٠ احدد سوسة ، العراق في الخوارط القديمة ، مطبوعات المجمع العلمسي العراقي ، ١٩٥٩
- ع \_ جورج كونتينو ، ترجمة سليم طه التكريتي وبرهان عبد التكريتي ، العياة اليومية في بلاد بابل وتشور ، رزارة الثقافة والاصلام ، بنداد ١٩٧٩
- هـ جورج سارتون ، ترجمة د مصطفى الادي واخرون ، تاريخ العلم ، دار المارف بحصر ، ۱۹۹۷ -
- ٦ ـ عدري وليم فردريك ساكن ، ترجمة د عامر سليمان ، عظمة بايل ، موجن حضارة يلاد وادي الرافدين القديمة ، جامعة الموصل ١٩٧٩ •
- ٧ ـ دكتور وليد الجادر ، د الطب البابلي والاشوري ، ، مقالة مترجمة صحصحنا الاستاد لابات ، سومر ، ٢٤ ، ١٩٦٨ ص ١٩١ - ٢٠٦ ٠
- ٨ ــ دكتور وليد البادر ، « صناعة الجلود في وادي الرافدين » ، سومر ، ٢٨ ،
   ١٩٧٧ ، ص٣٣٧ ... ٣٣٩ ...
  - ٩ ... طه باقر ، مقدمة في ادب المراق القديم ، جامعة بقداد ، ١٩٧٩
  - ١٠ \_ طه باقر ، مقدمة في تاريخ المضارات القديمة ، بنداد ١٩٧٣ •
- ١١ ــ ما ياقر ، موجن تاريخ العلوم والمعارف في المتضارات التديمة والمحسارة العربية الإسلامية ، جامعة يفداه ، ١٩٨٠ .
- ١٢ ــ مله باقد و د عبدالمزيز حميد ، طرق البحث الملمي في التاريخ والاثار ،
   بهاممة بنداد ، ١٩٨٨ -

- ۱۳ ـ خه باقر و د خاشل میدالواحد و د هامی سلیمان ، عاریخ المـــرای القدیم ، جامعة بغداد ، ۱۹۸۰ •
  - 14 ... منه ياقى ، ملحمة كلكامش ، وزارة الثقافة والاملام ، ينداد ، ١٩٧٦
    - ١٥ خه باقر ، مقالات متعددة في سومر ، ٨ و ٩ وما يتبع ٠
- ١٦ الدكتور ياسين خليل ، العلوم الطبيعية عند العرب ، جامعة بغداد ، ١٩٨٠
- ١٧ ـ الدكتور ياسين خليل ، الطب والصيدلة هند المرب ، جامعة يقداد ، ١٩٧٩
- ١٨ ـ الدكتور كمال السامرائي ، الامراض النسوية في التاريخ القديم واخبارها
   في المراق الحديث ، الموسومة السنورة ، ١٩٨١ ، ١٩٨٨
- ۱۹ مارتسن ليفي ، ترجمة د ٠ محمود فياض المياحيي واخرون ، الكيميام والتكنولوجيا الكيميائية ، وزارة الثقافة والاعلام ، ينداد ، ۱۹۸۰ •
- ٢١ ــ مرضريت روثن ، ترجمة د ٠ يوسف جي ، علوم البابليين ، وزارة الثقافة والإعلام ، بفداد ، ١٩٨٠ .
- ٢٧ ــ مجموعة من الاساتذة والباحثين ، المراق في التاريخ ، وزارة الثقافــــــة والإعلام ، يقداد ، ١٩٨٣ •
- ۲۲ ــ د ° سامني سعيد الاحمد ، د الطب المراقبسي القديم ۽ ، سوس ، ۳۰ ، ۱۹۷۶ ک ص.۷۷ ــ ۱۳۳ ،
- ٢٤ ــ مبدالاله الديومجي ، د خوارزميات من العراث القديم وهلاقتها بالبرمجة ولغاتها ي بنداد م ١٩٨٠ ...
- ٢٥ د . عبداللطيف البدري، التشخيص والإندار في الطب الاكدي، مطبوعات المحم العلمي العراقي ، ١٩٨٠ •
- ٣٦ ـ د فاروق تامر الراوي د الرياضيات : احد أهم المظامـ العضاريـة في المراق المتديم ، الندوة الرطنية العلمية للمؤسسة المامة للاثار والعراث بقداد ، ١٩٨٣ •

- ٢٧ ــ ٥ فاروق ناصر الراوي ، د التحدي العضاري للامة ، الندوة الفكرية الثانية في فكر الرفيق القائد صدام حسين ، ٥/٥/٥/٥٠ .
  - ۲۸ سـ د فاروق ناصر الراوي و الامتداء والايذاء ، سوس ، ۲۸ ، ۱۹۸۲ .
- ٢٩ ـ د فاضل هبدائواحد علي و د عامر سليمان ، عادات وتقاليد الشعوب القديمة ، جامعة بنداد ، ١٩٧٩ -
- ٢٠ ـ د فاضل هبدالواحد هفي « طرق العراقة في التصوص المسمارية » ، مسلة
   كلية الاداب ، ٢٠ ، ١٩٧١ . «
- ٣١ ـ د ثرج حبه ، « الكيمياء وتكنولوجيتهـــا ، سوس ، ٢٥ ، ١٩٦٩ ،
   من ٩١ ـ ١١٣ •
- ٣٢ \_ رضا جواد الهاشمي ، تشلم المائلة في السمر اليابلي القديم ، يقدله ، دار الإندلس ، ١٩٧٠ . .
- Adamson, P.B., "Anatomical and Pathological Terms in Akkadian", JRAS, 1974-1981.
- Civil, Miguel, "Prescriptions médicales sumériennes" RA, 54, 1960, pp. 57-72.
- Dangin, F. Thureau, Textes Mathematiques Babylonieus, Brill Leiden. 1936.
- Driver, G.R. and Sir Miles, J.C. The Babylonian Laws, 2 Volumes, Oxford, 1968.
- Ellison, R., "Some Thoughts on the Diet of Mesopotamia, from c. 6000-3000 B.C." Iraq. 45, 1983.
- 38. Forbes, R.J., Metallurgy in Antiquity, Brill Leiden, 1950.
- Friberg, J., Methods and Traditions of Babylonian Mathematics; Au Old Babylonian Catalogue with Equations for the Square and Circle, Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and the University of Göterborg, Sweden, 1979.
- Friberg, J., "An Annotated Bibliography of Works on Babylonian Mathematics", op. cit., Sweden, 1980.

- Friberg, J., The Early Roots of Babylonian Mathematics, op. cit., Sweden, 1979.
- 62 Goetse, A., "An Incantation against diseases", JOS, 9, 1955, pp. 8-18.
- Goetze, A., "An Old Babylonian Itinerary", JCS, 7, 1958, pp. 51-72.
- Grave, M. Ch. De, The Ships of the Ancient Near East; (c. 2000-500 E.C.), Leuven, 1981.
- Grayson, A.K., Assyrian and Babylonian Chrosides, New York, 1975.
- Grayson, A.K., "The Empire of Sargon of Akkad", AFO, 25, 1974-77, pp. 56-64.
- Hartman, L.F., and Oppenheim, A. Leo, On Beer and Brewing Techniques in Ancient Mesopotamia, Baltimore, 1950.
- Hyrup, J., Babylonian Algebra from the Viewpoint of Geometrical Heuristics, Sweden, 1982.
- Huber, Peter J., "Babylonian Edipses Observations 750 B.C. to O', Harvard University, 1972.
- Labat, R., Traité akkadien de diagnostics et pronostics médicaux, Paris and Brill Leiden, 1951.
- Leamans, W.F., Foreign Trade in Old Babylonian Period, Brill Leiden, 1960.
- Landsberger, B., The Date Palm and its By-products according to the Cunciform Sources, Gras, 1967.
- Langdon, S., Babyionian Menologies and the Semitic Calendars, London, 1935.
- Meyer, Léon De, Tell Ed-Dêr, Sounding at Abû Habbah (Sippar), Leuven, 1980.
- Moore, H., "Reproductions of an Ancient Babylonian Glaze", Iraq, 10, 1948, pp. 26-38.

- Moorey, J.R.S., (editor), The Origins of Civilisation, Wolfson College.
- 57. Lectures 1978, Clarendon Press, Oxford, 1979.
- Nemet-Nejat, K.R., Late Babylonian Field Plaus in the British Museum Rome, 1982.
- Neugebauer, O. and Sachs, A., Mathematical Cunciform Texts, AOS, 29. New Haven, 1945.
- Neugebauer, O., The Exact Sciences in Antiquity, Harper and Brothers, New York, 1962.
- Oppenheim, A. Leo, Letters from Mesopotamia, University of Chicago Press, 1967.
- Oppenheim, A. Leo, Glass and Glass making in Ancient Mesopotamia, New York, 1970.
- Oppenheim, A. Leo, "On the Observation of the pulse in Mesopotamia Medicin", Orientiia 31, 1962, pp. 27-33.
- Pritchard, J.B., Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, Princeton University Press, 1955.
- 65. Raux, J., Ancient Iraq, Penguin Books, 1964.
- Roaf Michael, "Counting in Cuneiform", Gonville and Caius College, Cambridge, 1979.
- Sachs, A.J., "A Late Babylonian Star Catalog", JOS, 6, 1952, pp. 146-150.
- Saggs, H.W.F., Everyday Life in Babylonia and Assyria, B.T. Batsford Ltd., London, 1965.
- Saggs, H.W.F., The Greatness that was Babylon, Sidgwick and Jackson. London. 1966.
- Saggs, H.W.F., "A Babylonian Geometrical text", RA, 54, 1960, pp. 131-146.

- Speiser, E.A., "The Idea of History in the Ancient Near East", in R. C. Denton, Ancient Mesopotamia, AOS, 38, YUP, New Haven Oxford University Press, 1955.
- Thompson, R. C., A Dictionary of Assyrian Chemistry and Geology, Clarendon Press, Oxford, 1936.
- Thompson, R. C., A Dictionary of Assyrian Botany, London, 1949.
- Thompson, R. C., "Assyrian Medical prescriptions for Diseases of the Stomach", RA, 26, 1929, pp. 47-92.
- Townend, B. R., "An Assyrian Dental Diagnosis", Iraq, 5, 1, 1938, pp. 82-85.
- Wissman, D. J., Chronicles of Chaldsean Kings, London, 1956.

# الفصلالتاشع

# جؤلنب مناطباه اليومية

د . فاروق نامترالراوي بحية الثناب ـ جنسة بعناد

#### توطئة

حفل تاريخ العراق القديم بالكثير من الانجازات الثقافية والعلميسة جعلته طليمة بلدان العالم القديم ، وتعيز قطرنا البراقي بعضارته الاصيلة والمتواصلة باعتباره الينبوع الذي لاينضب للعطاء في كل مجالات الحيياة الرفد العضارة العربية والانسانية بمبتكرات حضارية جديدة ومفاهيم فكرية وعادات وتقاليد سليمة لاغناء البشرية بما فيه خيرها وسعادتها ،

فعضارة العراق تستمد اصالتها من جدورها القديمة الممتدة عميقا في تربة هذه الارض المعطاء ، وقدمها قدم وجود الانسان ، أن البحث عن العمياة اليومية للمراقين القدماء موضوع طويل ومتشعب ولكننا سنحاول ايجاز يعضى مظاهر تلك المحياة ، اخذين بنظر الاعتبار ماتعرض له الكتاب في قصمول الخرى ، عن المقومات الاساسية للاقتصاد العراقي القديم وعصاد حياتهسم

الفكرية والاجتماعية والفنية والذي يصب بطبيعة الحال في مجال ممارفنا عن. العياة اليومية للفرد والمجتمع العراقي .

#### الدراسات السابقة

انصبت الدراسات الاثارية واللغوية منذ منتصف القرن الماضي والى. الثلاثينات من هذا القرن على تناول ماله علاقة بالتوراة والقصص الواردة بها ، كما اخذ العلماء المتخصصون في حقل الاثار واللغات القديمة يركزون. على بعض المباحث العلمية وبعناصة في الرياضيات والطب والفلك وعلموم. النبات والحياة وما الى ذلك ، واخذت الصورة تتوضع تدريجيا عن طبيعة النام والقوابين والعادات والتقاليد وصولا الى معرفة العلماء بدقائق الامورمن. خلال تعليلهم للمخلفات الاثرية او دراستهم للنصوص المسمارية العراقيسة.

ومن خلال تظافر جهود المديد من الباحثين صدرت مباحث واسعة في الدراسات الاقتصادية في اواسط الخمسينات من هذا القرن كما صدرت بعد ذلك بقلل أي في نهاية الخمسينات وبداية الستينات كتب عن الحياة اليومية ومن اشهر الدراسات السائمة الذكر دراسات دياكونوف والمدرسة الاقتصادية التي يمثلها • كما صدر كتاب الاستاذ الفرنسي كو تتينو الموسوم ( الحياة اليومية في بلاد بابل واشور ) وكتاب الاسستاذ البريطاني ساكز بنفسس المعونان • كما كتب الاستاذ طي وبعض الباحثين المرب بعوثا قيمة ومتنوعة تناولت بعض مظاهر الحياة اليومية في المراق القديم وبخاصة تملك الدراسات التي عنيت بدراسة معظمات عصور قبل التاريخ منخلال التنقيبات الاثرية المراقية او دراسة بعض النصوص المسارية ، كما صدرت الهؤلاء الباحثين كتب عامة تناولت جوانب حفسارة المراق القديم واثرها علسي المعضارات القديمة الاخرى •

واتحفنا الاستاذان الدكتور فاضل عبد الواحد علي والدكتور عامر سليمان في سنة ١٩٧٩ بكتابهما الموسوم (عادان وتقاليد الشموب القديمة ) ضمن ماأتحفانا به من كتب منهجية لطلبة كليان جامعات القطر .

ونود ان تؤكد هنا ، وكما كررنا ، اتنا لن تتناول طبيعة الاتلمة الادارية او الاقتصادية او الاجتماعية او الدينية ، لان مثل هذه الموضوعـات تسم التطرق اليها في مواضيع اخرى من هذا الكتاب ، وسنكتفي بتناول بعضى النشاطات اليومية والمظاهر التي تختمي بين الموضوعات الرئيسية ،

### حياة الاسسرة

لاتختلف الامرة المراقبة القديمة عن الامرة في عراقنا العديث مسن حيث التركيب الا في عدم احتواء الاخيرة على الاماء والعبيب وخضوعها لقوانين متطورة ربما كانمت ذات صلة بالقوانين العراقية القديمة • فعولب ورضاعة ونشأة وخطوبة وزواج الابن ربما كان في نفس البيت الذي يعرف بالاكدية بيتو لفائلة .

#### الحقال

كانت ملكية الارض محدودة في المصور العراقية الاولى ولكنها المسعت خلال المصر البابلي القديم ( ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ ق م م) و وتمكن الباحشون من تعييز نوعين من الملكية ، الملكية الخاصة ، وملكية الانطاعات مقابسل المخدمة المسكرية و ويمكن أن يعصل المره على حقل اما بواسطة الشراء او يالتبني المحقيقي ليرث قطعة من الارض او بالتبني الخاص بالاموالى غسير المنقولة أوما يسنيه الباحثون ( تبني البيسم ) Sale adoption ، أوكشريك بي اعمال زراعية مشتركة تشبه تلم الجمعيات التعاولية الزراعيسة و وغالبا ماتقع الحقول خارج المدينة ، ولكن البعض منها كان ضمن مسور المدينسة و

تبني البيع

ان هذا الموضوع من الاهمية ما يدفعنا لتناوله مستقلا ولو باختصار من فقد شخص الاستاذ كاد Gadd طبيعة هذا النوع من التبني منذ العشرينات وذلك من خلال تأكيده على الطبيعة الاقتصادية لنوع من النصوص المعروفة باسم marūtu أي « التبني » • واستخدم كل مسن كبيرا وشبايرر مصطلح « تبني البيع » وقبلت تسميتهم هذه من قبل معظم الكتاب • ومال المعض لتسميته بد « التبني الكاذب » أو « التبني المخاص بالاموال غسير المنقولة » وشاع استخدام المصطلح الاخير لدى بعض الباحثين •

فقد تبين للباحثين ان الحكومة قد منعت بيع الاراضي بعد ان اقطعتها الى من يستحقها من الناس • لكن « الاقطاعيسين »آنذاك استطاعوا وبواسطة حيلة قانونية ان يلتفوا على القانون • فنقرأ في مئات من النصوص، ان اكثر من مائتي فلاح تبنوا « اقطاعيا » واحدا ، واصبح ابنهم البكـــر والمستحق للحصة المفضلة والمنصوص عليها وعلى موقعها في العقد ، لقساء هدية « أي الثمن » يقدمها لمتبنيه • وهذا النوع من العقود يستند شرعا على المواد القانونية الخاصة بالتبني الصحيح . والآتي ملخ ص لاحد تلك النصوص : عقد تبني بين الطرف الاول والطرف الثانسي ، واستنادا اليه سيمطي الطرف الاولُ « المتبني » للطرف الثاني ( المتبنى ) قطعة ارض في المدينة ( المنصوص عليها في العقد ) غرب الحقل العائد « للشخصالمنصوص عليه في العقدى • ( واستنادا الى هذا العقد ايضا ) اعطى الطرف الثانسي ( المتبنى أو « الاقطاعي » ) الى المتبني ( صاحب الارض ) عشروزنات مــن الشعير ( وكذا ) من الفضة كهدية له . واذا ماادعي احد بخلاف ذلك فعلمي الطرف الأول ( المتبني ) ان يزكي Zaku الطرف الثاني • ( ويأتي بعد احد طرفي العقد ببنوده ) • ثم يختم العقد بقائمة من الشهود وبضمنهم كاتب العقد ، وطبعات اختام الشهود والاطراف المعنية واحيانا بعض الاداريين. مــن المدينــة .

#### البستان

عرف العراقيون القدماء البساتين وعملوا على رعايتها وزرع انواع من. الشجر فيها كالنخل والاعناب والتين والرمان والكروم والكمثرى والسفرجل. وغير ذلك • كما عملوا على العناية بالغابات من أجل الاخشاب لعمل اثائث ممابدهم ودورهم كالاسرة والكرامي والصناديق والسلال وما الى ذلك •

### دور السكن

تقوم جامعة بغداد منذ عام ١٩٧٨ باعمال التنقيب في مدينة سبار القديمة ، وركزت هذه التنقيبات المنبقة عن قسم الآثار اعمالها في منطقة وسكنية عامة ، ومن التتاقيع المجمد لتلك التنقيبات انها عرفتنا على مخططات. (بيوت العامة) للمراقيين القدماء في حدود الالف الثاني ق ، م فالبيوت على وسطية وصولا الى عشر غرف في بعض البيوت مع بقاء الساحة الوسطية ، وشاهد في بعض الدور شبكة مجار ومرافق ، وقد تبنى اقسام مسن. البيت او تبلط بعض الفرف بالطابوق بينما السائع في البناء استخدام اللين. (الآجر المجفف بالشمس) ويمكننا ان نستنج من ذلك ان معة البيت وعدد غرفه وربعا اثاثه تعتمد اساما على المستوى الاقتصادي الاجتماعي لمالكه ، كما قد تكون بعض البيوت مشيدة من طابقين ، وقد تترك حرفة صاحب. كما قد تكون بعض البيوت مشيدة من طابقين ، وقد تترك حرفة صاحب. البيت ووضعه الاقتصادي أثرهما على مخطط مواد البناء وتأليث البيت .

فالبيت يمكن أن يؤث بالاسرة الغشبية والارائك والكراسي، ويمكن. في نفس الوقت أذا ماكان مالكه فقيرا أن يخلو من الاثاث سوى العصران ه البسط والدكاك وعدد من الجرار الفخارية ، كما يمكن ان يعتوى على بعض المسارج للانارة .

ان الذي عرضنا له يمثل البيت الذي يقع في المدينة ويتجاور مع غيره على امتداد شارع او زتاق ، اما في الريف او القرية فقد يكون البيت عبارة عن خصّ ( بالاكدية يهيما خصو ) اوبيت مبني بالطوف كما هي عليه الحمال في بعض القرى والى وقت قريب ٠

وعلى الرغم من كل ماتقدم فقد عرف العراقيون بناء منازل كبيرة وقصور عظيمة ذات زخارف ومرافق متعددة وغالبا ماتلحق بها حدائست غناء وعلى سبيل المثال لا الحصر قصور الملوك الاشوريسين وبغاصة قصر سنحاريب بوقصر اشور بانيبال وقصور ملوك مارى وقصور ملوك العصر البابلي الحديث بوبخاصة قصر نبوخذ نصر الثاني ه

# الغذاء وما يرتبط به من آلات وادوات

لا يخلو بيت عراقي من موقد نار للطبخ وعلى حد قول الاستاذ مارتن
 اليفي « لم يكن الموقد ليطفأ » والاعنى ذلك الموت او كارثة في البيت ويذكرنا
 حذا القول الطرف بيت الشعر العربى :

متى تأته تعشو الى ضوء ناره تجد خيرنار عندها خير موقد

كما كان لكل دار او بضمة دور على اقل تقدير تنور لممل الغبز ، وغالبا ساتتم عملية اعداد الطمام على يد ربة البيت وعثر المتقبون على عـدد كثير من النماذج لتنافير ومواقد ثابتة ومتنقلة كما عثروا على تجهيزات المطبخ مسن الواني الطبخ واوعية الشراب ، اغلبها صنع من الفخار او العجر وقليل منها من النحاس وامثلة نادرة من الفضة او الذهب ، كما عثروا على العديد مسن الهاونات والملاقات والمجارش ، وعلى الرغم من شيوع تناول الاطعمة باليد مباشرة ، لكن المراقبين خلفوا لنا شوكات معمولة من الطلم وسكاكين مسن التحاس او العظم وملاحق من الفخاراو العظم.ومفارف من الطين • وبالتأكيد استخدم المخشب لعمل العديد من الادوات المنزلية الا اتنا لم نشر على نماذج كاملة لحد الان لاله من المواد العضوية التي تبلى بدوو الزسسن • ولكن التقوش الجدارية كثيرا ماترينا مثل تلك النماذج • ويجب الا يفوتنا التأكيد في هــذا المجال على امكانية تنسير الادوات السائمة الذكر من عصر الى عصر لو من قصر الى قصر او بيت او خصّ •

كان المراقبون يعتمدون في غذائهم على العبوب والسوائل والمنتجات العيوائية وبخاصة الحليب والجبن والسمك ولحم العنم او لحم البقر الذي اعتبره المبعض من المشهيات ، بالاضافة الى البقول والدرنيات والمغضروات والتوابل والبصل والثوم والغبز والمعجنات والمعلويات وصنوف من المصائد والاطمعة اللينة والنبيذ والخمر ، وكانوا يتناولون وجبتين رئيسيتين مسن المطام يوميا وجبة الصباح ووجبة المساء ،

ويغبرنا الاستاذ ليفي من خلال تتبعه لانواع الاطعمة وتوزيعها باند العبيش في المراق القديم كانت لديه مؤن رئيسية ومنها الطعين والعفم • كما يغبرنا بان الققراء كانوا يتناولون المخضروات والفاكهة ، كل ذلك اضافحة • الى الماء المذب من تهرى دجلة والعرات او البئر او القناة •

## الزينة والنظافة

احتوت القصور وبعض الدور على العمامات التي كانت حكرا علمي الموسرين ، اما عامة الناس فكانوا يستعمون بالانهار او القنوات ، وغالبه ماكانوا يمسعون اجسامهم بالزيت لتنميم البشرة ، كما اعتاد المراقيون قص شعرهم وحلاقة ذقتهم ، وتصفيف الشعر وتقليم الاظافر وارتاداء الملابس المتنوعة وتعصيب الراس او تغطيته بانواع مختلفة من المماثم او القلنسوات

ه المختلفة وبموجب مقدرة او مركز كل منهم اقتصادها واجتماعيا، وتفننت النساء يعمل ازيائهن وتصفيف شعرهن وتعلير اجسابهن ولبس الاساور والقلائد ووالحلقات ودبابيس الشعر وماالي ذلك من مواد الزينة المختلفة والمتعددة .

# الحياة اليومية للناس

فالراعي ، لابد وان يذهب لرعي غنمه وسقيها وحلبها وعمل مشتقات حليبها بالتعاون مع اهله او مع اصحاب الغنم او المواقي ، والصياد اما ان يطارد الغزلان او الماعز او الاراب او الحيونات الاخرى أو أن يصطاد البط او الطيور المناعة والمتوفرة في الحقول او البساتين القرية من مكان سكنه ، والفخار بسمل على تنقية الطين وعمل اوائيه المختلفة وتعضير الكورة الو القرن او الاتون لفخرها ، والنجار والعداد والتاجر والفلاح والكاتب والمعبدى والضابط والادارى وحاكم المدينة او المقاطعة والكاهن والملك وحاشيته كل يعمل على العفاظ على منصبه وادامة آلاته وانتاج او يبع نتاجه وحاشيته كل يعمل على العفاظ على منصبه وادامة آلاته وانتاج او يبع نتاجه الوشراء انتاج الاخرين ، كل هؤلاء يمكن إن يذهبوا السى المبد للتعبد او السفر السوق لاجراء الماملات التجارية او الحقل لانتاج او تبادل السلم او السفر . في رحلة تجارية او توطيف الاموال لهذا الغرض او ذاك م، المخ وباختصار . فان لكل صاحب حرفة او تلميذ او رجل دين او رجل ادارة حياته اليوميسة .

ولاشك بان هناك الكثير من المعلومات التي تصل الينا عن نشاط العراقي القديم اليومي ، ولكن يمكن للقارىء ان يطلع على الامثلة التالية كاطار عام للنشاطات التي قام جا العراقيون آنذاك : ا ـ فلنأخذ على سبيل المثال ما كان يقوم به أحد الساغة الموسم بين والمدعو بيل ـ ابني، الذي يستيقظ وزوجته قبل طلوع الشمس فيقبل أحدهما الاخسر ، ويقبلان الاطفال ، ومسن ثم يذهبان الى الحمام ويتهيان منسه بوضع زبت الزبتون على جسميها وشعرهما ومن ثم تعطير تفسيهما بالعطور المختلفة ، وبعد ذلك تقوم الزوجة بالاشراف على الاماء والعبيد المذين يعدون طعام القطور بينما اخذ الزوج والاطفال يتمسون فوق سطح المنزل يتمبدون ويتطلعون الى شروق الشمس ، وبعد تناول طعام القطور يذهب السيد بيل ـ ابني الى معبد صغير قرب من البيت ، ويقدم قربانا وهو خررف المديد بيل ـ ابني الى معبد صغير قرب من البيت ، ويقدم قربانا وهو خررف المديد عواسا يقبضون على رجل دخل مكانا ما في المبد قبل تقديمه صنوضاء وشاهد حواسا يقبضون على رجل دخل مكانا ما في المبد قبل تقديمه الدور في المتعارف عليها ،

اعظى السيد بيل - ابني الغروف الى احد الكهنة فسارع احد الكتبة وقدم وصلا بذلك الى بيل - ابني وبنفس الوقت كتب رقيما آخر دون فيه مصدر الضحية لعفظه في ارشيف المهده وبعد انهاء هذه العملية توجه السيد. يبل - ابني الى المهد الكبير معهد أيساكيلا Baggla مارا بمحاذاة النهر ، ووقف قليلا يتأمل حركة السنفن المستمرة ، وعند المرسى ( الميناء )، شاهد عملية تمريخ احدى السفن القادمة من الفليج العربي والمحملة بالنعاس. لعساب معهد المدينة الكبير أيساكيلا ، كما شاهد قاربا صفيرا محملا بالنسب من كركميش ينتظر دوره لتفريخ حمولته ، بينما اخذ بعض العمال يعملون. احد القوارب بيدور السمسم المرسلة لاحد المعابد الكائنة الى العبنوب من. بابل ، وبعد مفادرته الميناء توجه بيل - ابني الى احدى غرف المبد الكبير، أساكيلا ، حيث سلمه احد الادارين الموجودين في المهد كمية من الذهب.

الجديد ثلاله مردوخ • كما اعطاه ايضا كمية من الفضة على شكل شريط وهي تمثل أخِره المدفوع مقدما •

وهناك ايضا كتب رقيم ينص علىوزن الذهب ووزن الفضة التي تمثل اجر المسائغ بيل ــ ابني ، كم ذهب الصائخ ليشتري كور من الحبوب (حوالي اربعة اكياس) ودفع مقابل ذلك وزنا معينا من شريط الفضة الذي يعمله ، طارسل المتاجر الحبوب مع احد العبيد الى بيت بيل ــ ابنى ،

ولما كان يوم بيل - ابني قد بدأ حوالي الساعة الخامسة صباحا بتوقيتنا فان الوقت قد شارف الثامنة عندما وصل الصائغ الى دكانه و وعند دكانه في سوق الصاغة ، رأى بيل - ابني ولده كودا ينتظره ، وقد قام باعداد طفر في واشعال النار اللازمة ، فتلا الاب والابن التعاويذ الخاصة بالصاغة ووضعا الذهب في الموتقة الفخارية وأخذا يعركانها تدريجيا نعدو النار الشديدة ، ثم تولى الابن مهسة ادامة تفخ النار بينما راح بيل - ابني يعد قوالب الصب ويسخها كي لاتتكسر عند سكب الذهب فيها ، واخيرا ذاب الذهب الموجود في الموتقة فتناولها بيل - ابني وسكب الذهب فيها القوالب ، وسعد ان ترك الذهب ليتصلب وبيرد ، اخرجت العلي من القوالب ، ثم الكب الوالد والولد على تنظيف العلي وجليها مستخدمين المبرد والازميل والمارق الخضية ، وبعد ذلك اخذا بكفتان الذهب بعض الاشرطة الفضية وينشان الزخارف الجملية عليها ،

وبينما كانا منهمكين في العمل المتواصل سمعا مناديا فتوققا لسماع مايتنيه المنادي فاذا به يصرح حول هرب احد العبيد ، وتوققا تارة اخرى عند بكاء وعويل عائلة تجاورهم لوفاة احدى النساء منها ، وعندما المتصف النهار جمع بيل سد ابني وابنه كودا الادوات والقوالب ووضعاها في صندوق خنجاري وهد آ النار المستملة في الفرذ وظفا جوالبه ومن ثم توجها نعسو البيت ، فأخذا العلي وبقايا الذهب لوزته امام المسؤول في المعبد ، وفي طريق

عودتهما مرا بعمبد فلاحظا جلوس بعض الجيران يستمعون الى قضة رفعت من قبل رجل ضد الاشتخاص، وكانت القضية تدور حول ملكية قطعة ارض تقير مأيين داري الرجل المشتكي والمشتكي عليه ، فاستمع القضاة الى الشهود ووجدوا ان بعض الرجال قد زوروا المقود ، قما قبوهم ، وعند اقتراب بيلسلبني وكودا من مجلس المحاكمة شاهدا احد الرجال يجلس جانبا وهو يصرخ من الالم وبجواره صديقه الذي ابتلت ثيابه بالريت وظهرت نقطة حمد الحكيمة على جبينه : حيث سخن الرقيم المزور وكويت جبهته عقابا له علسى تووسره ،

وعند وصولهما المبيت راى بيل - ابني زوجته في حالة غير اعتيادية بسبب مرض الامة amatu التي اشتراها قبل اسبوعين فقط لولده كودا ، فهدا بيل - ابني من غضب زوجته بقوله أن الامة مضمولة لمدة ثلاثة اشهر وما عليه الا اعادتها واسترجاع نمنها .

فتناول بيل ... ابني وزوجته وكودا والاطفال الطمام ، وبعدها ذهب بيل ... ابني وزوجته للتمتع بالقيلولة ولم تكن القيلولة بالنسبة للزوج والزوجة متمة فقط بل واجبة ، لان الزوجة كانت حاملا في شهرها الخامس ، ونصوص الفال والعرافة كثيرا ما تؤكد على جماع الزوج والزوجة في مثل هذه الحالة ،

اخذ بيل - ابني حماما وبعدها عاد مع ولده كودا الى الدكان واخذا يمملان حتى غروب الشمس ثم عادا الى البيت لتناول وجبة العنساء • وقد التيم في ذلك المساء احتمال صغير في احد المابد ، فارتدى افراد العائلية ملابسهم النظيفة والجميلة وصفف كل واحد منهم شسمره وذهبوا للتمتم بالاحتمال • ولا يوجد بين المصادر ما يشير الى تعجب زوجة بيل سابني كما هي عليه العال في بلاد اشور او في العهود السائقة في بلاد بابل •

كانت المشاعل المعمولة من حزم القصب المطلي بالقار متوهجة • وكساف

المديد من معارف العائلة متواجدين يرقصونى ويغنون • وعند المدخل الكبير. المعميد شاهدوا احد الكهنة يشرف على تضحية ثور كبير •

وهدا الجميع لسماع التراتيل التي لايفهمها غير دارسي اللغة السومرية، ولكن تمثيل المشاهد من قبل الكهنة المقنعين جعل فهمها بسيطاً •

ولما قارب الاحتمال على الاتهاء تهيأ يل ... ابني وافسراد العائلمة للعودة الى البيت و وقبل وصولهم الى البيت شاهدوا مدخل الدار منورا وصعد الدخول لاحظوا ان العبيد قد اشعلوا المسارج في ساحة البيت والغرفة الرئيسية ايضا و ويينما كانت زوجة بيل ... ابني تعطي التوجهات الى العبيد، راح الاب والاولاد يلمبون بعض اللعب المسلية و وتناول العبيم طعاما خفيفا أو بعض العلوى وهكذا اختتم ذلك اليوم من حياة تلك الاسرة العراقية على دراسات الاستاذ ساكز للرقسم الطفينية البابلية العديثة التي تعود لتلك العائلة و العلينية البابلية العديثة التي تعود لتلك العائلة و

٢ ــ بيت الالواح E.DUBBA (المدرسة): وهسو كما يصفه لنا المراقيون القدماء « يدخل فيه من عيناه مسدودتان ، ويخرج منه من عيناه منعتصان » •

أن احسن من تحدث لنا عن يوميات طالب مدرسة عراقية قديمة هسو · استاذ سومري قام بتدوين مذكراته عن ايام التلمذة · وصلتنا تلك المذكرات مكتوبة على الواح الطين التي يرقى زمنها الى حدود ٢٠٠٠ ق ، • م ·

وتبدأ مذكرات الاستاذ بطريقة شيقة تتخذ شكل حوار يقول فيسه : « ايها المتخرج القديم ، الى اين كنت تذهب ( عندما كنت صغيرا ) ؟ » خيجيب المتخرج « كنت اذهب الى المدرسة » ثم يسأله الاستاذ « وماذا كنت تفعل في المدرسة ؟ » وهنا يغيب التلميذ :

« كنت اقرأ لوحي واتناول غذائي
ومن ثم احضر لوحي ( الجديد ) لاتنهي من كتابته
﴿ وقبل المساء ) كانت الواح التمارين تعجب الي
﴿ وقبل المساء ) كانت الواح التمارين تعجب الي
وكنت اجد ابي جالسا هناك
﴿ وَلَنْ اجْدِ الّٰ المِيْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وربما قبل شروق النسس ينهض الاب والام فيوقظان تلميذنا من خراشه مبكرا للصلاة وتأمل شروق النسمس كما سبقت الاشارة الى ذلك أاثناء كلامنا عن عائلة يبل ــ ابنى ، على اية حال فالتلميذ يغيرنا :

« عندما استيقظ في الصباح الباكر

كنت ألقى امى فاقول لها :

اماه : ، اعطيني غذائي لاذهب الى المدرسة

. فتعطيني أمي رغيفين واشرع بالذهاب

، أجل ا ، لقد كانت تزودني برغيفين فاذهب الى المدرسة • •

, وفي المدرسة قال لي مسؤول الدوام :

الم الست متأخس ؟

فدخلت على معلمي بقلب يخفق واديت له التحية باحترام • لقد قرأ « مدير » مدرستي لوحي وقال :

« هناك شيء غير موجود » • وَضَرَبْنِي بَالْعُصَا

وقال الشخص المشرف على الاثاقة :

« لقد تسكمت في الطريق ولم تنظم ملابسك » • وضربني بالمصا •

قال الشخص المسؤول عن السكون ( اثناء التدريس ) :

« لم تكلبت بلا اذن ؟ » وضربني بالعصا . وقال الشخص الموكل بالاصطفاف :

« لم استرخيت بالوقوف بلا اذن ؟ » وضربني بالمصا .

قال المسؤل عن حسن السلوك : « لم فيضت بلا اذن ؟ » وضمر بني.

بالعمساء

وقال مراقب البوابــة :

« لم خرجت ( من البوابة ) بدون اذن ؟ » وضربني بالمصا .

وقال المسؤول عن السوط :

﴿ لَمَاذَا الْحَدْتُ • • بلا أَذَنْ ؟ ﴾ وضربني بالعصا •

وقال المسؤول عن اللغة السومرية :.

« لماذا لم تتكلم باللغة السومرية ( الصحيحة ) ؟ » وضربني بالعصا ه. وقال استاذى ( المشمرف ) :

« خط يدك سيء لايرضي » وضربني بالعصا ه

وبعد ان يبتش تلميذنا يذهب الى ابيه ملتمما دفع أجسر المعلمه ( المشرف ) ورعايته ودعوته وتكريمه ، فيستجيب الوالد لطلب ولسده ، ويكرم المعلم الذي قال للتلميذ بعد ذلك : « إيها الشاب ، ( لانك ) لم تكره كلماتي ولم تهملها ( عسى ) ان تتقن فن الكتابة من بدايته الى نهايته مه

عسى ان تخلو تمارينك من الاخطاء ٥٠ وبين اصدقائك عسسى ان تكـــون الرئيس ٥٠ وعسى ان تكون منزلتك بين الطلاب اعلى منزلة ٥٠ »

٣ - وفيما يلي نص قصير عن عتاب اب لابنه التلميذ المتقاعس في دراسته:

« لم اجعلك قط في حياتي تحمل حزم القصب الى الاجمة
 ولم تحمل في حياتك حزم البردي التي يحملها الصبيان الصفار
 لم ارسلك قط للعمل في حراثة حقلى

لم ارسلك قط لتشتغل عاملا

ولم اقل لك في حياتي « اذهب واعمل لتعينني » .

ومع كل هذا العتاب نرى الاب في نهايــة حديثه يتوسل الى الالهـــة لحماية ابنه ومنحه المراكز المرموقة في المجتمع .

٤٠ يمن الاستاذ مجول سفيل Miguel Civil بعض النصوص الخاصة بمذكرات شهرية نص البعض منها على تخصيص ايام معينة لانجاز ااعمال معينة نقتطف منها الاتي:

> « يوم واحد لانجاز الاعمال المتعلقة بالقفب يومان لشد جزم القصب يوم لفسل الملابس

> > يوم للعمسل في البيست

يوم للذهاب: السي المعبد »

ووهذا نص آخر يتحدث بالتخصيص عن الاعمال لايام الشهر التبس منه الاتي:

« اليوم التامسع :

لتزييت مسئارات الابواب

روالذهاب (القطع ) القصب

اليوم العائسر:

لتنظيف المعبد
اليوم المحادي عشسر:
لقطف التمور وعسل المكانس
وجرش الشسعي
اليوم الثاني عشسر:
لتحسيص الشعير المجروش وتخمير الجعة:
ولجلب التقدمات والنذور في وقت مبكر لمعبد الآله الليل
اليوم الثالث عشسر:
تعتيش البيت والمعبد
وعمل الحطب اللازم
وعمل الحطب اللازم
اليوم الخامس عشسر:
للوم الخامس عشسر:

م عثر المنقبون على آلاق الرقم الطينية التي تعتوي على رسائل ذات مواضيع متنوعة منها الادارية او الاقتصادية ورسائل ملكية وقليل منها ذو طابع يتعلق بتفاصيل الحياة اليومية وفيما يلي بعض الامثلة المأخوذة عن كتاب الاستاذ اوبنهايم الموسوم « رسائل من بلاد الرافدين » :

أ - « اخبر السيدة زينو » : أدن - سين يرسل الرساة التالية : ليحفظك. الى الابد الالهة شمش ومردوخ وايلبرات وليديموا الصحة الجيدة. عليك من اجلي من سنة لاخرى ، فان ملابس الرجال هنا تتحسن بينما ملابسي تسوء من سنة لاخرى ، والحقيقة انك تتممدين في جمل ملابسي من سيء الى اسوأ ، ففي الوقت الذي كان لدينا الصوف كثيرا كوفرة الخبز ، فانك عملت لي ملابس بسيطة ، اين ادد ـ ادتام الذي

ابوه مساعد لابمي ، لديه بدلتان جديدتان .. بينما تماطلين حول بدلة واحدة لي . وعلى الرغم من اللك انجبتني بينما والدته قد تبنته ، امه تحبه ، بينما انت ، انت لاتحبينني ! » .

د اخبر سيدي: امتك داييتم ترسل الرسالة التالية: ما اخبرتك به
قد حدث لي: لمدة سبعة اشهر والطفل في احشائي ، ثم مات الطفل
منذ شهر ولايريد احد العناية بي ، اتمنى ان اسر سيدي ولو قبسل
موتي ، تمال وزرني واجعلني ارى وجه سيدي ٥٠٠ لماذا لم تصلني
هدية منك ؟ واذا مامت ، قاجعلني اموت (ولكن) بعد ان ارى وجه سيدي شيدي ثانية » ،

ج ـ « اخبر والدي : الذي ترعاه وتحفظه بصحة جيدة الالهة كولا ٠٠ ودامو وارماشم : ورد ـ كولا يرسل الرسالة التالية : لتحفظ الالهة كولا ودامو وارماشم بالصحة الجيدة ، لتثبت اقدامك في المركز الذي تتسنمه ، لاني لم ارك او اكتب اليك وذلك لسفري المفاجيء ، فان احد الاداريين قد سجنني وارسلني مغفورا الى ايسن ، ولا استطيع المخلاص منه للشول امامك ، لاتبالي ، حول مصيري على اية حال ، فسدوف ارسل لك الفضة التي بدمتي ، ووستكون جاهزة ، واذا ماسافر دامو سابكالي فسوف بجلبها اليك ، والا فساتوجه اليك بنفسي بعد عشرة أيام ، أي بعد العصول على العبوب التي تمود لي ، لااستطيع النوم في الليل من شدة قلقي عليك »

د \_ « اخبر ازالم : ابنك ادد \_ ابرم يرسل الرسالة التالية : لتمفظك الالهة
 شمثل ووير بالصحة الجيدة ، لم اكتب اليك من قبل حول شيء ثمين،
 ولكن اذاما اردت ان تكون ابا لي ، فحصل لي على خيط ملي، بالغرز،
 لالبسه حول رأسي ، اختمه بختمك وسلمه لحامل رسالتي هذه ليجلبه

في • واذا لم يكن لديك الان ، فاحصل عليه ولو من تعت الارض وارسله لي • فانا شديد الحرص على حيازته • لاتمنعه عني • وهذا سارى ان كنت تحيني كوالد حقيقي يعب ولده • وبطبيعة المعال ، ثبت ثمنه من اجلي ، اكتبه وارسل في رسالة • فالشاب سيصل اليك يعب ان لايرى خيط الغرز • اختبه بداخل رزمة واعطه له يعب ان لايرى الخيط ، الخيط الذي يلبس حول الرأس • الذي سترسله • يعب ان يكون ملينا بالغرز ويعب ان يكون جميلا • واذا مارايته ولم احبه فسوف اعيده اليك : ارسل كذلك الرداء الذي سبق لسي وتكلمت لك عنه » •

ه اخبر بيلشونو: قودوشا برسل الرسالة التالية: ليحفظك الاله شمش بصحة جيدة • كما سمعت بالتاكيد فان الريف مرتبك والاعداء بتربصون سوءا • ارسلت الرسائل الى ابني ــ مردوخ وغيره ، واليك خذ حملا من القطيع الى العراف واحصل على رأيه فيما يتعلق بالملشية وقطمان الفنم ، وهل يجب ان تجلبها الى جورانا أو أن هجوم الإعداء وقطاع الطرق سيتوقف ، او يتوجب جلب الفنم والماشية بالقرب مني والا ، اجلبها ( الهنم والماشية ) الى مدينة كيش وبذلك فلن يستطيع الاعداء التمكن منها • واجلب ايضا كل مايمكن توفره من حبوب الى مدينة كيش واكتب لى تقريرا مفصلا » •

و ... « اخبر السيدة الميشوم ، سيرم ترسل الرسالة التالية : ليحفظك الاله شمش وباليكينكارا للابد وبصحة جيدةمن اجلي، هذه هي الوسيلة التي يمكنك بها ان تريني اخوتك ، على الرغم من معيشتنا سوية ( منذ كنا اطفالا ) ، فانك لم تفكري بمي منذ ان اصابك العظ ، فلم احصل حتى على هدية ذات ثمن بخس منك ، فعلى الرغم من جلبك لي الهدية في المرة الفائتة ، الا الحك لم ترتاحي الاباستعادتها مني قائلة لسي في المرة الفائتة ، الا الحك لم ترتاحي الاباستعادتها مني قائلة لسي

« سارسل لك فيما بعد هدية ثمينة و ،،، و ،،، السنخ » ولكنك لم ترسلي لي شسيئًا ٥٠٠٠

واخبرتك كذلك « اذا ما احتاج صاحب الشرف زوجك ! ، آبي \_ امورم أي علب ، فليكتب لي وسارسل له خمس علب » • الان ارسل اليك الرجل الذي يصلكم في رحلة تجارية لمبد ادد • ارسلي لي مائة جرادة وطعام بقيمة سدس شيقل من الفضة وهذا سارى اخوتك نحسوى »

لقد حاولنا من خلال صور النشاطات لجواف الهجاة اليومية للمواطنين القدماء ان نهي، للقارىء الكريم فرصة تلمس جواف الاحاسيس والمشاعر التي تفرزها ممارسات الحياة اليومية وهي في اقرب نقاط التصافها بالواقع وبعيدا عن الرسم النظري او الادعاءات التي تسلمها النصوص التاريخيسية .

وعلى الرغم من عجالة العرض ، ولكن الموضوعات تؤثر من دول شك اهمية البحث في هذه الجوائب الهامة من الحضارة العراقية وصولا الى تحديد السمات الاساسية للشخصية الحضارة العراقية القديمة ، وأن مباحث هذا العمل تكمل العور التي رسمت لجوائب العضارة العراقية القديمة في فعسول اخسرى ،



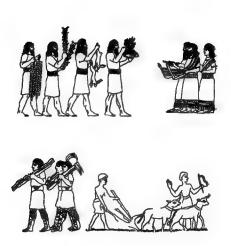



#### المراجسع

- د كتور فاضل عبد الواحد على ، عادات وتقاليد الشعوب القديمة ،
   جامعة بغداد ، بالاشتراك مع دكتور عامر سليمان ١٩٧٩ .
- - Al-Rawi, Farouk N.H., Studies in the Commercial Life of an Administrative Area of Eastern Assyria in the Fifteenth century B.C., Based on Published and Unpublished Canel form Texts, Unpublished Ph. D. Thesis, University College Cardiff, United Kingdom, 1977.
  - Chiera, E. They Wrote on Clay, University of Chicago Press, 1969.
  - Civil, Miguel, "Daily Chores in Nippur", JOS, 32/4, 1980 pp. 229-282.
  - Contenau, G., Everyday Life in Babyion and Assyria, London, 1964.
  - 6. a Diakonoff, I.M., Ancient Mesopotamin, Moscow, 1969.
  - Driver, G.R. and STR Miles, J.C. The Babylonian Laws, 2 volumes, Oxford, 1868.
  - Gadd, C.J., Teachers and Students in the Oldest Schools, London, 1956.
  - Kramer, S.N., The Sumerians; their history, outture and character, University of Chicago Press, 1963.
- Laessle, People of Ancient Assyria, Routledge and Kegan Paul, 1968.

- Levey, M., Chemistry and Chemical Technology in Ancient Mesopotamia, London, 1959.
- Müller, V., "Types of Mesopotamian Houses", JAOS, 60, 1940, pp. 151-180.
- Oppenheim, A. Leo, Ancient Mesopotamia, U.S.A. 1965.
- Oppenheim, A. Leo, Letters from Mesopotamia, The University of Chicago Press, 1967.
- Saggs, H.W.F., The Greatness that was Babylon, Sidgwick and Jackson London, 1966.
- Saggs, H.W.F., Everyday Life in Babylonia and Assyria, B.T. Batsfard Ltd., London, 1965.
- 17. Starr, R.F.S. Nucl; Report on the Excavations at Yorgan Tepa Near Kirkuk, Iraq, Conducted by Harvard University in Conjunction with the American Schools of Oriental Research and the University Museum of Philadelphia, 1927-31, with Appendixes by R. S. Chute, R.W. Ehrich, H.W. Elliott, R. J. Gettens and E.R. Lacheman, Vol. 1, Text, Harvard University Press, 1939; Vol. 2, Plates and Plans Harvard University Press, 1937.

# المحتوى

|            | لمصور القديمة ( ٢ )                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------|
|            | لقصيل الاول الادارة ونظام المحكم                          |
| 7A - Y     | عصب الاون بيد الادارة ونصام اللحام<br>د. سامي سعيد الأحمد |
| 1A — Y     | " <b>*</b>                                                |
|            | غصــل الثاني ــ الجيش والسلاح                             |
| 77 - 79    | د. ضوزي رشــيد                                            |
|            | لغصــل الثالث ــ القانون والاحوال الشخصية                 |
| 77 - A-1   | وضسا جواد الهاشمي                                         |
|            | لقصسل الرابع سالعلاقات السياسية الخارجية                  |
| 107 - 1.9  | د، عامسر سسليمان                                          |
|            | لقصسل الخامس به الزراعة والسرى                            |
| 118 - 107  | د. سامي سعيد الاحبد                                       |
|            | لقصيل السادس ب التجيارة                                   |
| 77X - 190  | رضيا جواد الهاشمي                                         |
|            | لفصل السايع _ صناعة التعدين                               |
| 177 - X17  | د. وليد الجادر                                            |
|            | لفصــل الثامن ــ العلوم والمعارف                          |
| 77X - 1779 |                                                           |
|            | د، فاروق ناصر الراوي                                      |
| 777 XY7    | المبحث الاول ــ تدوين التاريخ                             |
| 717 - 777  | المبحث الثاني - الجغرافية                                 |
| 757 - 377  | المبحث الثالث _ الرياضيات والفلك                          |
| 777 - X77  | البحث الرابع ـ العلوم الطبية                              |
| TOE - 779  | المحث الخامس ــ الكيمياء                                  |
| 709 - 700  | البحث السادس - الحيوان والنبات                            |
| 774 — 77°  | المبحث السابع _ المادن والاحجار والاملاح                  |
|            | لفصل التاسع - جوانب من الحياة اليومية                     |
| 777 - 777  | د. فاروق ناصر الراوي                                      |
|            |                                                           |

رقم الابداع في الكتبة الوطنية ـ بغداد ( ١٤٩٣ ) سنة ١٩٨٤

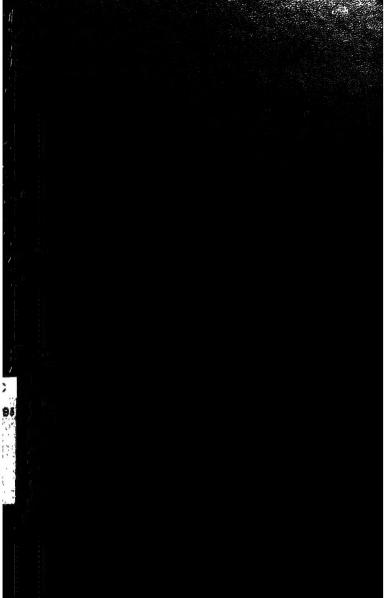